



منفح إلى والا

المُحافَّةُ الْمُعْفُقِ مِحفَقِطَتِ وَسِجَلَمَ الطَّبِعَةِ الأُولَى الطَّبِعَةِ الأُولَى المَاهِ - ١٩٩١م



تأليف ١٥٥٨ من المين الكرب الميني العَلَّامَة مُحِدًّا المِهِ فِي الْكُرِبُ البِيقِ

( وَهُومِه إِفَادَاتِ الْمُحقِّقِ كَعَكَّمة الشِّخ ضَيَا الدّينِ الواتِي )

للجزء الأقل

ذُ لَوْلِلْنِكُ لِاضْمُا

# مبنيا للوائخ فألجيم

الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين المبعوث لتأسيس قواعد الدين وعلى عترته الكرام الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم من الاولين والآخرين الى قيام يوم الدين .

و بعد فيقول الراجي عفو ربه الرحيم محمد الراهيم بن الحاج الشيخ علي السكرياسي هذا ما استفدناه من تقرير بحث الاصول لدى استاذنا الذي انتهت اليه رئاسة التدريس في القرن الرابع عشر شيخ الفقها، والمجتهدين آية الله في العالمين العلامة المحقق الشيخ ضيا، الدين العراقي متع الله الاسلام بطول بقائه والذي شرع في أول مباحثه في شهر ذي القعدة الحرام سنه ١٣٤١ هجرية كتبناه تخليداً لذكر وحباً لانتفاع الهيئة العلمية بغرر فوائده ودرر فرائده وقدد سميناه عنهاج الاصول لأستباط احكام آل الرسول (ص) راجياً من الولى أن يجعله خالصاً لوجه الكريم فانه الوفق والمعين .

وقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة أما المقدمة فني بيان امور: الأول: أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، والمراد

بالمارض ما يقابل الذاتي أي مطلق الخارج عن الشي المحمول عليه وجمعه عوارض وقد قسموا العوارض على ستة أقسام ثلاثة ذاتية وثلاثة غريبة ، اما الذاتية فالمارض اولا وبالذات كالتعجب اللاحق للانسان والعارض واسطة أمر داخل مساو كالنطق اللاحق للانسان واسطة الادراك والعارض واسطة أمر خارج مساو الذات كالضحك اللاحق للانسان واسطة التعجب .

واما الفريبة كالعارض بواسطة أمر أعمخارج أو أخصأو مباين واختلفوا في الأمر السابع وهو العارض بواسطة امر داخل أعم كعروض الحركة على الانسان بواسطة الحيوان وبالجملة الملاك في الذاتي الاستناد الى الذات والفريب ما لا يستند الى الذات هكذا ذكر أهل الميزان والحق كما ذهب اليه الاستادالحقق الحراساني (قدس سره) من جعل المناط في الذاتي أن لا يكون في البين واسطة في المروض (١) سواء كانت واسطة في الثبوت كما اذا كانت الواسطة علة لعروض في البين واسطة على العروض (١) سواء كانت واسطة في الثبوت كما اذا كانت الواسطة علة لعروض

(١) وهي أي الواسطة في العروض على الائة أقسام اما أن تكون مع ذيها موجود تين بوجودين والاشارة الى احدها غيرالاشارة الى الآخر كالحركة بالنسية الى الجالس في السفينة أو أن تكون الواسطة مع ذيها موجود تين بوجودين إلا ان الاشارة الى أحدها عين الاشارة الى الآخر كبياضية البياض فأنها تعرض على ذات الابيض و ثانيا وبالعرض تعرض على الجسم ، فالجسم والبياض موجودات بوجود بن إلا ان الاشارة الى احدها عين الاشارة الى الآخر ، و ثالثها أن تكون الواسطة مع ذيها موجود تين بوجود واحد كالوجود المارض على الماهية فيقال المواسطة مع ذيها موجود تين بوجود واحد كالوجود المارض على الماهية فيقال المواسطة موجودة والظاهر ان مراده (قدس سره) من الواسطة العروضية هو القسم الأولدون القسم الثاني والثالث فأنها يعدان من الواسطة في الثبوت ويظهر الغرق بين أهل الميزان و بين ما ذكره المحقق الحراساني (قدس سره) في عروض الحرارة و

المرض على موضوعه بحسب الأمر والواقع كالحمى المارضة على الانسان بواسطة اختلال المزاج أو في الاثبات كما اذا كانت الواسطة علة للعلم بمروض المرض على موضوعه كالاقيسة الؤدية الى حصول العلم بالنتيجة وعليه فيشكل على اهل الميزان من أن الوسائط المذكورة أن كانت وأسطة فيالمروض فكلها غريبة حينئذ لكونها بالمرض والحجاز وان كانت واسطة في الثبوت فكلما ذاتية حتى في الأمر المباين. توضيح ذلك هو أن نسبة المحمول إلى الموضوع على قسمين قسم يكون نسبته اليه حقيقية بان بنسب الى الشيء ما من حقه أن ينسب اليه كنسبة الانبات الى الله تمالى في قوله انبت الله البقل وقسم آخر تكون النسبة اليه مجازيه كنسبة الانبات الى الربيع في قولك أنبت الربيع البقل ، فالمرض الغريب داخل في هذا القسم مجميع أقسامه ، واما القسم الأول فلا يخلو ان يكون الوضوع فيه اما تمام الوضوع المحمول أو جزئه ، اما الآول فكمروض القول الفرد على الكلمة فان الكلمة يما هي عام الوضوع للقول المفرد، وهذا القسم لا يخلو اما ان بكون زيادة على كونه موضوعاً يكون عله تامة كمروض الاحتياج على الممكن فان الممكن زيادة على كونه تمام الموضوع هو علة تامة له ، واما ان لا يكون علة تامة بل علة نسبة المحمول للموضوع هو شي. آخر كمروض الفاعلية على الكلمة فان عنوان الكلمة ليس لها دخل في عروض الفاعلية عليها بل بواسطة جعل الجاعل ، كما ان عروض الاحكام على فعل المكلف اذا كان تمام الموضوع بناء على أن الاحكام مجمولات للشارع

<sup>-</sup> على الماء بواسطة النار فانها عرض غربب على رأي أهل الميزان لكون الواسطة مباينة وذا تية على رأيه لكون النار من الوساطة الثبوتية وهناك فروق أخر ذكر ناها في حاشيتنا على الكفاية .

فان ذلك العنوان أي فعل المكلف ليس له دخل في عروض الأحكام وان الذي له الدخل هو جمل الشارع. نمم اذا قلنا أنها ليست مجمولات شرعية بل الشارع كشف عما هو الواقع فتكون مر . قبيل الأول اي كون العنوان ذا مدخلية في نفس المروض ، فهذا القسم بكلا قسمية لا اشكال في كونه ذاتياً لكون نسبة المرض الى الموضوع نسبة حقيقية ، وأما اذا لم يكن كذلك فان كان اعم او أخص أو مبايناً فغريب وان كان مساوياً فذاني على خلاف فيه ، وأما الثاني وهو ما اذا كان جزء الموضوع كمروض الوجوب على الصلاة فانها مركبة من الفعل مع الموالاة ، فالوجوب عارض على الفعل الذي هو جزء من الموضوع فحينئذ لا يخلو اما ان يكون عروض الوجوب على الفعل عروضاً استقلالياً فيكون عروضه عليه مجازاً إذ من حقه أن ينسب إلى الفعل مع الموالاة فنسبته إلى الفعل وحده نسبة إلى غير ما هو له فتكون النسبة مجازية فيمد من الاعراض الغريبة واما ان يكون عروضه على الفعل عروضاً ضمنياً باعتبار أن عروضه على الصلاة يكون منبسطاً على جميع اجزائها فلمكل جرِّه حصة من الوجوب فيعد عرضاً ذانياً إذ على هذا الوجــه ينسب الى ما هو له إلا أنه لا بعد مثل هذا عرضاً ذاتياً لاعتبار الاستقلال في العرض الذاتي فمن هذا يظهر لك أن العرض الذاتي بشترط فيه شيان الاستفلال في العروض والانتساب الحقبقي فلا يكني أحدها دون الآخر ، ثم ان المشهور عرفوا الذاتي بانه ما يمرض للشي. لذاتِه أو لما يساويه فبقولهم لما يساويه أخرجوا ما كان يواسطة أمن أعم أو أخص او مباين فاشكل عليهم صاحب الفصول حيث قال ما لفظه:

المراد بالمرض الذائي ما يمرض الشي لذائه أي لا بواسطة في المروض
 سواء احتاج الى واسطة فى الثبوت ولو إلى مباين أعم أولا أما الأول فكالاحكام

الشرعية الطارئة على افعال المكلفين باعتبار وعلى الادلة باعتبار بواسطة جعل الشارع وخطابه وهو أمر مباين للافعال والادلة وان كان له نوع تعلق بها وأعم من كل منها لتحققه في الاخرى) ولا يخنى ان ما ذكره من الجعل الذي هو واسطة في ثبوت الأحكام منهي على كون الاحكام مجمولة للشارع.

واما بناه على انها غير مجمولة بل الشارع كشف عنها ، فعروض الاحكام على الأفعال تكون ذاتية وليست بغريبة لـكون الانتساب اليها بالحقيقة فتكون من الاعراض الذاتية وبالجلة أن العرض الذاتي يعتبر فيه الانتساب الحقيقي وأن يكون مستقلا فيه بأن لا يكون ضمنيا ، وعليه يظهر الاشكال فيا ذكره الاستاذ في أن الموضوع نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتحد معها خارجاً وأن كان يفايرها مفهوماً تغاير الكلى و مصاديقه والطبيعي وأفراده .

بيان ذلك ان الهرض الذاتي هو ما يعرض على الموضوع الذي هو جامع المسائل وحاوي لمتفرقاتها مثلا الكلمة التي هي موضوع علم النحو الجامعة الفاعل في قولهم كل فاعل مرفوع والهيره مقتضى كونها موضوعاً يقتضي عروض الرفع على المكلمة عروضاً ذاتياً مع انه لا يكون ذاتياً لما عرفت من أن العرض الذاتي يشترط فيه الانتساب الحقبقي والاستقلال في الانتساب مع ان الرفع في المفاع عرض على المكلمة بما انها جز ولان الرفع حسب الفرض قد عرض على المكلمة مع الفاعلية ، فعروضه على المكلمة يكون عروضاً ضمنياً لا استقلالياً ولأن التزمت بعروض الرفع على المكلمة عروضاً استقلالياً فحينذ انتفى الشرط الأول ، وعليه فيكون النسبة مجازية ولازم ذلك ان عروض الاعراض على المكلمة التي هي موضوع علم النحو بكون من الاعراض الفريبة فتخرج عن الاعراض الذاتية ، موضوع علم النحو بكون من الاعراض الفريبة فتخرج عن الاعراض الذاتية ، وقس عليه موضوع علم النعو علم الفقه فان الوجوب العارض على فعل المكلف بواسطة عروضه وقس عليه موضوع علم الفقه فان الوجوب العارض على فعل المكلف بواسطة عروضه

علىالصلاة يكون منالعرضالغرببلان نسبته اليه بالعرض والمجاز لو كاناستقلالياً ولا يكون من العرض الذائي لو كان ضمناً ، وهكذا في سائر العلوم فان الاعراض تعرض على الموضوعات الحاصة الذي يكون الموضوع جزء منها فيكون عروضها على الموضوع عرضاً غريباً اللهم إلا أن يقال أن هــــــــــــــــــ العناوين الحاصة المأخوذة في موضوعات المسائل لم تأخذ بنحو التقييد حتى يكون الموضوع جزء منها وأنما أُخَذَتُ بنحو التَّعَلَيلُ فَتَكُونُ هَذَهُ العَنَاوِينَ مِنَ الجَّهَاتُ التَّعْلَيلَيَّةُ ، فَحَيْنَذُ يكونُ العرض العارض على نفس الموضوع عرضًا حقيقيًا ومستقلاً في الانتساب، فقولنا الفاعل مرفوع ايس معناه ان الرفع عرض على الكلمة معالفاعلية وأبما الرفع حقيقة واستقلالا عرض على نفس الكلمة وسبب ذلك هو كونه فاعلا ، فالفاعلية جمة تعليلية لا جهة تقبيدية وهذا يجري في جميع مسائل العلوم ، فإن العوارض العارضة على الموضوعات الخاصة تلك الخصوصيات لم تؤخذ بنحو التقييد وأنما اخذت بنحو التعليل. وبما ذكرنا يندفع الاشكال الوارد على أهل الميزان من ان العارض على موضوع العلم بواسطة امر أخص يكون من الغريب فتخرج جميم المسائل من العلوم وحاصل الدفع أن تلك الخصوصيات أنما هي جهات تعليله لا جهات تقييدية فتكون اءراضاً ذاتية كمروض الضحك على الانسان واسطة التعجب فان التعجب من الجهات التعليلية فتكون من الواسطة في الثبوت، والعرض حينئذ يعرض على نفس موضوع العلم وليس عارضاً على الاخص وعروضه على الاعم بسبب أمحاده الكلي مع افراده والطبيعي مع مصاديقه كما ادعاه الاستاذ ( قدس سمره ) . وبالجلة ان الحيثية ان أخذت بنحو التقييد فالاعراض المارضة على موضوع المسألة عروضها على موضوع العلم من الاعراض الغريبة الحكونها من الواسطة في العروض الذي ملاكه الانتساب الى الموضوع بالعرض والمجاز لعدم الأمحاد بين .وضوع

المسألة مع موضوع العلم اذ الفرد مع التشخص غير البكلي ، وان احدت الحيثية بنحو التعليل كما هو الظاهر فتكون الاعراض العارضة على موضوع المسألة عارضة على موضوع العلم عروضاً حقيقياً وتبكون تلك الوسائط جهات تعليله من عير حاجة الى الاتحاد خارجاً والتغاير مفهوماً (١) . فظهر مما ذكرنا ان المراد من الواسطة في العروض ان يكون نسبة العرض الى موضوعه بالعرض والحجاز

(١) واكن لا يخفى ان هذا أنما يتم بالنسبة الى مثل عروض الرفع والنصب والجرعلى الكلمة بواسطة الفاعلية والمفعولية والمضاف البه ، واما مثل عروض الاحكام على فعل الكلف المأخوذة فيها المثالمناوين بنحو التقييد كروض الوجوب على الصلاة ونحوه المأخوذ فيه عنوان الصلاتية جهة تقييديه ، فعروض المثالاحكام على بالمرض والحجاز لوكان بنحو الاستقلال .

ودعوى ان اخذ تلك الحيثيات بنحو التقييد تفيد العينية بتقريب أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز فهو وان كان صحيحاً في حد نفسه بان تدكون تلك الجهات ، وجبة لاستمداد المعروض لعروض تلك العوارض بمنى ان الكامة من حيث الاعراب والبناء تصير مستعدة لحمل تلك العوارض عليها إلا ان تلك الحيثيات لا تنوع الاستعداد في ناحية الموصوع بان تدكون كل حيثية توجب استعداداً خاصاً لسكي بحمل عليها تلك العوارض بل هي صالحة لحمل العوارض الاخر في حال استعدادها الهذه العوارض فالكلمة المقيدة بحيثية الأعراب والبناء مستعدة لحمل استعدادها الهذه العوارض فالكلمة المقيدة بحيثية الأعراب والبناء مستعدة لحمل عوارض الصحة والاعلال مضافا الى ان هذه الحيثية المأخوذة في ناحية الموضوع عوارض الصحة والاعلال مضافا الى ان هذه الحيثية المأخوذة في ناحية الموضوع الما تصحيح العينية اذا كانت عين الخصوصيات مع انها متباينة تبايناً ذاتياً فان خصوصيه الصلاتية التي هي من مقولة القمل مع خصوصية الصيام التي هي من مقولة الترك تبايناً كلياً . والجملة اخذ الحيثية التقييدية لا يرفع الاشكال ، نام لا مانع من كونها مما يحصل بها الممايز وأخذ الحيثية التقليدية وان رفع الاشكال من جهه من كونها مما يحصل بها الممايز وأخذ الحيثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهه من كونها عما يحصل بها الممايز وأخذ الحيثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهه من حيد الميثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهه من حيد الميثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهه من كونها عما يحصل بها الممايز وأخذ الحيثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهه من حيد الميثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهه من حيد الميثية التعليد الميثية التعليلية وان رفع الاشكال من جهه من حيد الميثية التعليد الميثية التعليد الميثية التعليد الميثية التعليد الميثية التعليد الميثية التعليد الميثيد الميثية التعليد الميثية الميثية التعليد الميثية الميثية الميثية الميثيد الميثية ا

بنحو يصح سلبه والمراد من الواسطة في الثبوت ما يكون سبباً المروض المرض على موضوعه و تبكون العوارض العارضة على الموضوع بتلك الواسطة عرضاً ذاتياً سواه احتاج في عروض الواسطة على ذبها الى ثبي، الم لا فما فسره بعض الاعاظم (قدس سره) من أن المراد من الواسطة في المروض هو ما تحتاج الواسطة في عروضها الى شي كالضحك العارض على الانسان بواسطة التعجب المحتاج في عروض الواسطة توسط ادراك الركليات وفسر الواسطة في الانسان بتوسط ادراك الركليات فان على ذبها الى شيء كمروض التعجب على الانسان بتوسط ادراك الركليات عليه في غير عروض انتهجب على الانسان بتوسط ادراك الركليات عليه في غير عول المروض الواسطة على الوضوع عروض الواسطة على الموضوع فان الادراك الدكليات عليه في غير كذلك تكون سبباً لمروض الواسطة على الموضوع فان الادراك الذي هو سبب لمروض التعجب على الانسان ابضاً سبب لمروض الضحك على الانسان ولاينافي وجود سبب آخر كالتعجب مثلا لجواز ان يكون احدها مقتضيتا والاخر شرطا اذ الواسطة في الثبوت عبارة عن كونها واقعة في مقام الثبوت مطاقاً سواء كانت مقتضية ام شرطية مضافا الى انه لو سام كون العروض بما ذكر فلا نسام ان ذلك

\_ إلا انه لا يطرد بالنسبه الى مثل عروض الوجوب على الصلاة ، واما الأتحاد في الوجود والتفاير مفهوما فهو رافع للاشكال عند من التزم بان موضوع العلم هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل ، وقد عرفت أن الالتزام بذلك في مثل علم الفقه غير ممقول اذ لا يعقل وجود جامع يجمع موضوعات مسائله التي تفترق مقولا نها بعضها عن بعض على ان هذا الاشكال اعا نشأ من الالتزام بان موضوع كل علم كلي وانذنك المكلي هو الجامع للمسائل أما لولم نلتزم بذلك اصلا واكتفينا وحدة الغرض أو وحدة الاعتبار ، فلا مجال حينئذ للاشكال .

موجب للغرابة مع أن الواسطتين من الجهات التعليلية الموجبة لكون الانتساب حقيقياً بنحو لا يصح سلبه الذي هو ملاك المرض الذاتي كالايخني .

#### تمايز العلوم

ذكروا ان تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات فان علم الفقه يمتاز عن علم الاصول بموضوع المنقه فعلى الاصول بموضوع علم الاصول بموضوع علم النحو انفقا غير علم النحو لتفاير موضوعه عنها وقد اشكل عليهم باتحاد موضوع علم النحو مع علم الصرف وعلم البلاغة فان الموضوع في كل منهما هو الكلمة فيلزم تداخل العلوم بعضها مع بعض واجيب عنه بان تمايز الموضوعات بالحيثيات فان الكلمة أخذت موضوعا لعلم النحو من حيث الاعراب والبنا، وفي الصرف من حيث الصحة والاعلال وفي المعاني والبيان من حيث الفصاحة والبلاغة (١).

(١) ذكر بعض الاساطين من مشايخنا (قدس سره) بما حاصله أخذ الحيثية في موضوعية الوضوع وبها يكون التمايز بيان ذبك يظهر بعد ذكر اهور الاول ان الحيثية اما تقييدية وأما تعليلية واللغة حيثية تكون عنواناً للموضوع كما يقال الماهية من حيث هي ليست إلا هي والمراد بها في المفام هي الحيثية التقييدية بعمني انها داخلة بالمقيد بها بنحو توحب له استعداداً وقابلية لان يحمل عليه المرض منلا الكلمة من حيث الاعراب والبناء معرب ومبني والكلمة من حيث الصحة والإعلال صحيحة ومعتلة والكلمة من حيث الفصاحة والبلاغة فصيحة وبليغة لا بمعنى أخذها في ناحية الوضوع والا فلا معنى للحمل للزوم حمل الشيء على ناحداً كالمناه ما لحيثيات توجب تكثر الموضوع وتعدده بعد ماكان امراً واحداً كالمكلمة فانها عنوان وحداني ولكن تتعد باعتبار انضام الحيثيات فالمكلمة واحداً كالمكلمة من حيث الصحة علم النحو غير المكلمة من حيث الصحة ...

وصاحب الفصول ( قدس سره ) لم يأخذ الحيثية في ناحية الموضوع فقال ما لفظه ( فهم وأن أصابوا في اعتبار الحيثية لآلمايز بين العلوم لـكنهم اخطأوا في اخذها قيداً للموضوع والصواب أخذها قيداً للبحث وهي عندالتحقيق عنوان اجمالي المسائل الذي تقرر في العلم ) والظاهر انالمراد من الحيثية للأخوذة في البحث هي منتزعة من المحمولات ولذا قال الاستاذ ولا بالمحمولات اشاره الى ما قالهصاحب الفصول على ما استظهره ( قدس سره ) منه ويرد عليه ان ذلك غير صالح للتميز به لعدم كونه عميزاً في بعض العلوم كمسأله التحسين والتقبيح العقليين المبحوث ـ والاعلال الذي هو موضوع علم الصرف وهكذا في علم البيان اخذ في موضوعه حيثية الفصاحة والبلاغة وبالجملة انضهام الحيثيات الىالكلمة توجب تعددها الثالث ان هذه الحيثية بها جهة الاشتراك وبها جهة الامتياز فما به الاشتراك عين ما به الامتياز كالاعراض فان السوادالشد بدوالضعيف بشتركان فهرالسواده بالسواد عتازان فالما يز بين الضعيف والشديد بالشدة وهي مرتبة من السواد وليس السواد الضعيف عبارة عن السواد وعدم الشدة بل للسواد مرتبة ضعيفة ومرتبة شديدة اذا عرفت ذنك فأعلم ان موضوع العلم يتقيد ويتحصص بالحيثية ومع كل حصة يكون موضوعاً لعلم خاص وبهذه الحيثية التي قيدت الموضوع تكون جامعة لجميع المسائل وبها تنطبق على موضوعات المسائل بنحو العينية لا بنجو الكلي وفرده مثلا الكلمة لماكانت عامة وتقيدت بحيثية الاعراب والبناء وجملت موضوعاً للعلم الطبقت على موضوعات المسائل الطباقاً عينياً فإن البحث عن الفاعل مثلا ليس لخصوصية في نفسه من تقدم وتأخر بل بما هو معرب ومبنى وهكذا في جميع الواب النحو فأنها تشترك بحيثية الاعراب والبناء وتمتاز بعضها عن بعض بهذه الحيثية فباب الفاعل مع باب المفعول اوالمضاف اليه يشتركان في الاعراب ويمتازان في الاعراب ايضاً وقد اوضحنا ذلك في تقريراتنا لبحثه (قدس سره).

عنها في الاصول والكلام مضافا الى ما ذكره الاستاذ (قدس سره) ما لفظه وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حده كما هو واضح. انتهى. ولاجل ذلك الترم الاستاذ ( قدس سره ) بان تمايز العلوم أنما هو بالاغراض الداعية الى التدوين فوحدتها بوحدةالغرض وتعددها بتعدده ودعوى انه يلزم تعدد العلم الواحد لتعدد اشخاص الاغراض ممنوعة اذالغرض الواحد مثل صون اللسان عن الخطأ في المقال يترتب على جل مسائل العلم فدخل كل مسألة في الفرض دخل جز. في الكل بخلاف موضوعات السائل ومحمولا نها نسبتها الى موضوع العلم ومحموله نسبة الفرد انوعه وبالجملة ليس الملحوظ شخص الغرض وأنما الملحوظ نوعه وهو لا يترتب إلا على جل المسائل ولا يخفي أنما ذكره ( قدس سره ) يتم بناء على ان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد فالغرض الواحد بكشف عن مؤثر واحد كما ان الفرضين يكشفان عن مؤثرين فاذا فرض ان الفرض الواحد كاشفًا عن وحدة ذي الغرض فحينئذ يكون التمايز بين العلوم بالموضوع بحسب الأمر والواقع دون مرحلة الاثبات والقوم بقصدون بالتمايز بينالعلوم بحسب نفس الامر والواقع دون مرحلة الاثبات فحينئذ صح لنا دءوى انعايزالعلوم بالموضوعات والطريق الى معرفة ذلك أنما هو بالتمايز بالاغراض ومراد الاستاذ قدس سره بالتمايز بالاغراض أنما هو في مقام الاثبات دون مرحلة الواقع فالموضوع الذي هو المؤثر يعلم اجمالا من غير حاجة الى معرفة اشمه وعنوانه الحاص بل يصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه ولو بممرفة الفرض المترتب عليه فان ذلك معرفة له بوجه اذ معرفته باشمه وعنوانه بالخصوص ليس له دخل في موضوعيته هذا وان تم ما ذكره قدس سره إلا انه مبني على جريان قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد فانه على تقدير تسليمها فأنما هي في الامر البسيط لا مثل المقام الذي هو جامع عنواني يترتب على جل

المسائل ولا يستكشف منه الجامع بين موضوعات المسائل مضافًا الى أن الفرض في المقام يترتب على العلم بالمسائل لانفسها ولو سلم ترتبه عليها فليس ترتباً بنحو العلية والمعلول وانما ترتبه عليها ترتب اضافة لذيها فان القواعد بتعلمها توجب استمداداً لترتب الفائدة والغرض فان نفس القواعد لا تترتب عليها هذه الفائدة مطلقاً بل مع ضم تعلمها وتطبيقها على أن تصوير جامعاً معنوباً يجمع موضوعات المسائل بالنسبة الى بمض العلوم أمر غير معقول فان علم النحو موضوعه الكلمة والكلام والكلمة جزء من الكلام ولا يمقل وجود جامع بين الجزء والكل وتخلص بعضهم عن ذلك في ان . وضوع علم العربية هو المكلام لا يرفع الاشكال اذ الكلام مركب من سنخ الالفاظ ومن سنخ المعاني كالنسبة ولا يعقل وجود جامع بين ما هو من سنخ الألفاظ وبين ما هو من سنخ المعاني كما ان علم البيان موضوعه الفصاحة والبلاغة والفصاحة جزء من البلاغة ولا يعقل جامع بين الجزء والكل وهكذا في علم المنطق فان موضوعه التصور والتصديق ولاجامع بينهما وكذا في الفقه فان فعل المكلف لا يكون جامعًا بين الصلاة التي هي من مقولة الافعال والصيام الذي هو من التروك فالحق أن يقال بأن الموجب لجمع المسائل يختلف باختلاف نظر المدوَّن فتارة يكون نظره الى موضوع خاص ويبحث عن عوارضه واخرى يكون نظره الى محول خاص كالنافع ويقصد البحث عما بمرض النافع عليه وأخرى يكون نظره الى غرض خاص من دون نظر الى الموضوع والمحمول فعلى الأول يكون النمبز بالموضوع وعلى الثأبي يكون بالمحمول وعلىالثاث فالتميز بالفرض بل ربما يقال انه لا يحتاج الى ذلك اصلا بل يصح للمدوّن ان فالمدون لما دون تلك المسائل المتمايزة اعتبرها علماً واحداً فبهذا الاعتبار تمتير

تلك المسائل علماً وان ترتبت عليها اغراض عديدة فوحدته منوطة بالوحدة الاعتبارية كالا يخني .

#### موضوع علم الاصول

الاربعة بقيد الدليلية وينسب الى صاحب القوانين قدس سره وبين قائل بذوات الادلة وينسب الى صاحب القوانين قدس سره وبين قائل بذوات الادلة وينسب الى صاحب الفصول والفرق بين القولين يظهر في البحث عن دليليتها فانه بحث عن جزء الموضوع على الاول فيعد من المبادي وبحث عن احواله على الثاني ويعد من مسائل العلم وقول ثالث بان موضوع على الاصول كلي ينطبق على موضوعات مسائله لا خصوص الادلة وبه قال الاستاذ قدس سره مستدلا عليه بان اكثر مباحث الاصول على يعم الادلة كعمدة (١) مباحث تعادل والتراجيح ومسألة حجية خبر الواحد فان البحث عنها ليس بحثاً عن عوارض السنة ان اريد ومسألة الحكية وأيما البحث عنها من عوارض الحاكي وارجاع البحث فيهما الى عوارض الحكية وأيما البحث فيهما عن ثبوت السنة الواقعية (٢) في غير محله فان

<sup>(</sup>١) التعبير بالعمدة لاخراج بعضالمباحث غيرالمهمة فيهاكالمبحث عن تعارض الآيتين فأنه من عوارض الكتاب الذي هو احد الادلة .

<sup>(</sup>۲) وقد اوضحه بعض السادة الاجلة قدس سره بان الثبوت اضافة بين الثابت والمثبت له فتارة النظر يكون الى الثابت فيعد من احواله وعوارضه واخرى يكون النظر الى المثبت له فيكون من عوارضه واحواله كالقطع فتارة يضاف الى الفاطع فيقال المكين تقطع الخشب واخرى يضاف الى المقطوع فيقال الخشبة تنقطع بالسكين فهذا الاختلاف يوجب اختلافا في ناحية الموضوع فني الاول في ـ

البحث فيها حينئذ عن ثبوت الموضوع الذي هو مفاد كان التامة فيعد من المبادي ولا يعد من مسائل العلم فانها مفاد كان الناقصة التي مفادها نسبة المحمول الموضوع بعد الفراغ عن وجوده و بعبارة اخرى السؤال تارة يقع بهل البسيطة كالسؤال عن اصل وجود الشيء واخرى يقع بهل المركبة كالسؤال عما يعرض عليه بعد الفراغ عن وجوده والجواب عن الأول يعبر عنه عفاد كان التامة فيقال كان زيد في جواب هل وجد زيد والجواب عن الثاني يعبر عنه عفاد كان الناقصة فيقال كان زيد وزيد قاعاً والبحث في مسائل العلم بحث عن عوارض الموضوع بعد الفراغ عن أصل وجوده واقعاً والعلم لا يبحث عن ثبوت الموضوع واقعاً قلو بحث عنه فهو يعد بحثاً عن مبادي العلم وما يقال بان البحث في حجية الخبر اعا هو بحث عن الثبوت عن مبادي العلم وما يقال بان البحث في حجية الخبر اعا هو بحث عن الثبوت عن مبادي العلم وما يقال بان البحث في حجية الخبر اعا هو بحث عن الثبوت عن مبادي والمبوت التعبدي هو مقاد كان الناقصة فهو وان كان صحيحاً إلا انه من عوارض الحاكي لا الحكي وبالجلة ان اردنا من السنة السنة الحكية أي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره فالبحث عن خبر الواحد ليس محتاً عن عوارض المعصوم أو فعله أو تقريره فالبحث عن خبر الواحد ليس محتاً عن عوارض

بيان حدة السكينة وفي الثاني في بيان صلابة الحشبوان كانت احدى الاضافتين تلازم الاخرى إلا ان جهة العروض يختلف وهكذا في المقام فان البحث في ان السمنة تثبت بخبر الواحد كما تثبت بالحبر التواتر غير البحث في ان خبر الواحد مثبت المسنة كما ان الحبر المتوائر يثبتها لتفاير الموضوع فيهما فني الاول بحث عن عوارض السنة بخلاف الثاني فانه بحث عن عوارض الخبر فغرض الشيخ قدس سره من الارجاع جمل البحث في خبر الواحد من قبيل الاول واكن لا يخفى ان ما ذكره قدس سره فانه صحيح في نفسه إلا انه لا يثبت إلا امكانه واما الذي يبحث عنه في خبر الواحد هو كون الاضافة الى المثبت في خبر الواحد عو كون الاضافة الى الثبت في خبر الواحد عنه الحرة عنه المحت عنه بحث عن الحاكي للسنة الواقعية .

الوضوع وأن أردنا من السنة الحاكي والحكي فهو وأن كان من عوارض السنة إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كماحث الالفاظ وجملة من غيرها لا مخص الادلة بل يمم غيرها اقول ما المراد من أن السنة تثبت مخبر الواحد فان كان المراد ان خبر الواحد موجد لها واقماً فهو أمر غير معقول حيث أنه من سلسلة للملولات ولا يعقل أن يكون من سلسلة العلل وأن كان المراد من الثبوت الثبوت التعبدي فهو أيضاً خارج عن مسائل العلم ولا يكون من قبيل مفاد كان الناقصة لان مفادها البحث عما يمرض على الموضوع بعد الفراغ عن وجوده والبحث عرب الوجود التعبدي ايس بحثًا عما يعرض على الشيء بعد الفراغ عن وجوده أذ الوجود التعبدي لا يلازم الوجود الواقعي مضافا الى أن الثبوت التعبدي من عوارض الحاكي اي الخبر على اطلاقه محل نظر اذ يكون من عو ارض الحاكي بناء على ان دليل التنزيل في الامارات ناظر الى جعل المؤدي منزله الواقع فانه حينتذ من عوارض الحاكي واما بناء على أنه ناظر إلى أن أحمال الطابقة منزل منزلة العلم فلا يتم ما ذكره قدس مره من أنه من عوارض الحاكي وأنما هو من عوارض السنة المحكية بيان ذلك أن احتمال المطابقة لو صار علماً تكويناً لزم تبدل السنة الواقعية من الصفة الاولى اي كونها محتملة الى صفة اخرى وهي كونها معلوم قالتبدل يكون من حاله الىحالة أخرى من حالات السنة الواقعية وهكذا بالنسبة الى جعل الشارع فانه لما جعل احتمال المطابقة علماً معناه بدل ذلك الاحتمال الى علم تعبدي وهذا التبديل صار من احوال السنة الواقعية ولازم ذلك تبدل الصفة المحتملة الى كونها معلوم ان قلت ان. اتصاف كل شيء بصفة أنما يمد من الحالات بمدالفراغ من وجوده في العام الحقبقي فضلا عن العلم الجملي ومع فرض عدم وجوده فكيف يكون من حالاته قلنا لايقصد من البحث عن احوال السنة إلا البحث عن حالها على تقدير وجودها واقعاً في

قبال من يدعى جمل مثل هذه الحالة من حالات الخبر الحاكي لها دونها وبالجلة البحث فيهذه الصفة اي الصفة المعلومية متحققة ام ليست عتحققة بحث عن عوارض نفس السنة الواقعية الحكية واما ما ذكره أخيراً من الاستدلال على كون الوضوع في علم الاصول هو الكلى النطبق على جميه المسائل لا خصوص الادلة عا لفظه (إلا أن البحث فيغير وأحد من مسائلها كباحث الالفاظ وجملة من غيرها لايخص الادلة بل يعم غيرها وأن كان المهم معرفة أحوال خصوصها ) بتقريب أن جهة البحث في تلك المباحث مثل أن الأمر يدل على الوجوب أو المرة أو الفور وامثال ذلك المذكورة في مباحث الالفاظ وغيرها من المباحث العقلية كحسن العقاب وقبح، هي مباحث عامة لا تختص بالادلة الأربعة وأن كان المهم من تلك المسائل هو الأمر الموجود في السكتاب والسنة وكون وجود هذه الامور المهمة في السائل لا يوجب اختصاص جهة البحث وحيث أن صاحب الفصول قال بان موضوع علم الاصول الادلة الأربعة البرم بان البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنة وقد أورد عليه بان الاغراض اللاحقة للجنس بتوسط أمر أخص من الاعراض الفريبة فيلزم من ذلك خروج جل المسائل عن العلم والجواب عنه بات اعتبار وقوءها في الكنتاب والسنة ليست جهة تقييدية وأنما هي من الجهات التعليلية فتلك الاعراض اللاحقة للجنس باعتبار وقوعها في الكتاب والسنه لا تعد من الأعراض الغريبة واما جهة البحث فهو وان كان عاماً إلا انه لا يكون فيه جهة عموم بنحو يشمل غير الأدلة لما هو معلوم أن الفرض في كل شيء هو ما يتعلق به الارادة اولاً على نحو بكون موجبًا لتحصيل المقدمات فالمقدمات أنما هي التوصل الى ذيها فالارادة التوصلية تتعلق بما يوصل الى الفرض ومن هنا نقول أزر دائرة ذي الفرض لا بد وأن يكون عقدار دائرة الغرض وعليه الغرض من البحث ليس إلا

هو اعتبار وقوعها في الكنتاب والسنة فسمة الفرض يوجب سمة البّحث وضيقه يوجب ضيق جهة البحث فمن هنا صح لنا دعوى أن الفرض لما كان استنباط الاحكام الشرعية وانه مترتب على خصوص الأوامي والنواهي المؤجودة في الكتاب والسنة لا على مطلق الامن فيستكشف منه انه لا يؤخــــ فدراً جامعاً ما يشمل الكتاب والسنة وغيرها لما في الفرض من خصوصية لا تترتب على الأمر الجامع هذا غاية ما يوجه به كلام الفصول إلا أنه مبني على أن نسبة الفرض الى ما يترتب عليه نسبة تأثير وتأثر فوحدته يوجب وحدة المؤثر وتعـــده يوجب تعدده وقد عرفت منا سابقاً أن ذلك لو سلم فأنما هو في الأمن البسيط لا مثل المقام الذي هو جامع عنواني فوحدته لا توجب وحدثه هذا والذي يمكن أن يقال أن مباحث الاصول تنقسم الى ثلاثة أقسام مباحث الالفاظ كالام للوجوب أو للفور ومثل ذلك ومداليل بنحو كان للفظ دخل فيها كاجتماع الأم والنهي ودليلية الدليل كمباحث الحجج كمثل حجية خبر الواحد ونحو ذلك فلو قلمنا بمقالة المحقق القمي القائل بان الموضوع هو الادلة بقيد الدليلية فالبحث عن الحجج تدخل في مباحث المبادي لأن البحث فيها ليس من عوارض الموضوع بل بحث عن جزء من الموضوع فتخرج عن مسائل العلم وتخرج ايضاً عن مباحث المداليل وكذا مباحث الالفاظ بناء على أن عوارض الجنس من العوارض الغريبة فلا يبقى لعلم الاصول مسألة يبحث عنها بل كاما تكون من المبادي واما لو قلمنا يمقالة الفصول من أن الموضوع هو ذوات الادلة فلا يرد عليه الاشكال عباحث الحجج كباحث ظواهر الكتاب ومباحث العقل فان البحث في تلك المباحث بكون من عوارض الموضوع، نعم يرد عليه خروج مباحث المداليل واما بقية مباحث

الحجج كمثل حجية الشهرة وحجية الاستصحاب فان تلك المباحث تخرج لان

البحث فيها ليس من عوارض الأدلة ومن هنا التزم الاستاذ قدس سره بات موضوع علم الاصول ما يعم هذه المسائل المتشتنة بحيث يكون ذلك الجامع هو الضابط للمسائل الاصولية ومع عدم شموله لا يعد من مسائل الاصول وقد عرفت منا سابقاً عدم الالتزام باخذ جامع موضوعي او محمولي او الفرض بل يكني لجمع تلك المسائل المتشتنة وحدة اعتبارية كا لا يخني .

#### تعريف علم الاصول

عرف القوم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية والاستاذ قدس سره جعل هذا التعريف مؤيداً لما اختاره من ان موضوع علم الاصول كلي ينطبق على موضوعات مسائله لا خصوص الادلة إذ لو كان الموضوع خصوص الادلة لقيدت القواعد في التعريف بها وانما جعله مؤيداً لا دليلاً لجواز ان يكون التعريف بالاعم (١) وحيث ان هذا التعريف لا يكون جامعاً لعدم شموله طحية الظن بناه على الحكومة والاصول العملية في الشبهات الحكية اضاف اليه قدس سره ( او التي ينتهي اليها في مقام العمل ) .

بيان ذلك أن المراد من الاستنباط إآن القاعدة توجب تحصيل العلم بالواقع تعبداً فيستفاد منها الحكم الشرعي الواقعي مثلا حجية الامارة يستكشف منها الحكم

(١) مضافا الى ان هذه تماريف افظية لا يقصد منها إلا شرع الاسم فحينئذ لا يستكشف شيء منها بل رعايقال ان ذكر الاحكام الشرعية ينني عن تقيد القواعد بالادلة حيث انها مستنبطة من الادلة ولكن لا يخفى ان كون الاحكام الشرعية تستخرج من الادلة لا بوجب اختصاص القواعد في التمريف بالادلة بل هي مطلقة تشمل الادلة وغيرها فافهم.

الواقمي فما لم يستكشف منه ذلك خارج عن دائرة الاستنباط كالظن بناه على الحكومة بممتى أن منشأ حجيته حكم المقل بوجوب الممل على طبق الظن فيكون مفاده حكم ظاهريا عقلياً فلم يقع في طريق الاستنباط بخلاف ما اذا قلنا بان نتيجة دليل الانسداد هي السكشف قانها يتوصل بها الى الحسكم الشرعي كما يتوصل من بقية الامارات اليه وهكذا الحال بالنسبة الى الاصول العملية العقلية كالبراءة والاشتغال والتخيير الجارية في الشبهات الحكية فانها لا يتوصل بها الى الحكم الشرعي سواء قلنا بانها عقلية او انها من باب جعل المائل واما استفادة الحكم الشرعي منها فليس من التوصل بها اليه بل من باب تطبيق الكلمي عليه واماً الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية كالشك بان هذا المايم خمر أو خلفليست من الاصول وأنما هي احكام فرعية جزئية فظهر مما ذكرنا أن الظن بنا. على الحكومة والاصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية لا تدخل تحت تعريف المشهور ومن شأنه أن يكون جامعاً لجميع المسائل فلذا اضاف قدس سره او التي ينتهي اليها في مقام العمل اذ لا وجه لدعوى كون هذه المباحث المهمة ذكرت في الاصول استطراداً ثم أنه قدس سره عرف علم الاصول بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام فلم يدخل العلم في التعريف لما هو معلوم أن حقيقة كل على مسائله فلذا يتعلق به العلم تارة والجبل أخرى فيقال عالم بالنحو وجاهل به فلو كان العلم ذاخلا في حقيقة الفن فلا يتعلق العلم او الجهل به اللهم إلا أن يقال أن للشيء وجودات عديدة وجود وأقمى ووجود علمي ووجودكتبي فالفن له وجود واقمي وهو نفس القواعد ووجود علمي وهو العلم بها فاخذ المشهور العلم فيالتعريف باعتبار وجوده العلمي وأما قوله التي يمكن أن تقع في طربق الاستنباط فقد خالف المشهور في ذلك حيث ان ظاهر الاستنباط المأخوذ

فى تعريف المشهور هو الاستنباط الفعلي فلا يشمل ما يكون له استنباط شأفي كاستصحاب السبب مع استصحاب السبب مع ان ذلك من المسائل الاصولية فهو داخل تحت قوله التي يمكن نعم ترك لفظ المهدة في غير محله لكونها مانعة من شحول التعريف للعلوم العربية ونحوها لانها تقع في طريق الاستنباط ولكنها لم تمهد لذلك كا أن اتيان لفظة صناعة في غير محلها للزوم خروج المسائل المشتملة على نفس القواعد من العلم لعدم كونها صناعة وتختص مسائل العلم بما يكون من قبيل الاقيسة على انه يظهر من تعريفه ترتب غرضين على علم الاصول وها استنباط الاحكام الشرعية والانتهاء في مقام العمل وعليه ينبغي ان يجعل علم الاصول علمين لتعدد الفرض إذ لا جامع بين الاحكام الواقعية المستنبطة من الادلة وبين الاحكام الظاهرية للنتهى اليها في مقام العمل ومن هنا عدلنا عن تعريفه لعلم الاصول الى تعريفه بالقواعد المهدة التي يمكن ان تقع في طريق تحصيل وظيفة المكلف في مقام العمل ومنه يعلم .

### ملاك المسألة الاصولية

وهو ما يمكن ان يقع فى طريق تحصيل الوظيفة الكلية المكلف في مقام الهمل سوا، أكان حكما واقعياً كفاد الامارات أوحكما ظاهريا كمجاري الاصول بناء على جمل الماثل او حكماً عقلياً كالظن بناء على الحكومة وكالأصول العملية بناء على عدم جعل الماثل ولا يخفى أن جريان نتيجة المسألة الاصولية غير مختصة بباب خاص ولذا تخرج بعض القواعد الفقيية عن الاصول كقاعدة الطهارة وما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وكل ما لاقى نجساً تنجس وامثال هذه القواعد المختص جريانها بباب خاص نعم قاعدة الضرر والحرج يجريان فى ابواب الفقه إلا

ان مفادهما الحكم الحزئي ولا ينتجان الحسكم السكلي وبالجلة ان ملاك المسألة الاصولية هي الوظيفة السكلية التي تسكون ناظرة الى اثبات الحسكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه فما كان متعلقاً بنفس الموضوع خارج عن المسائل الاصولية كعلم الرجال والعلوم العربية والمشتق وأمثال ذلات واما المفاهيم والعام والحاص وامثالهما فهي داخلة في المسائل الاصولية فان البحث فيها ليس في نفس الموضوع وأنما هو في كيفية تعلقه (١) واما جعل الملاك في المسألة الاصولية هو وظيفة المجتهد فهو غير صالح بان يكون هو المبزان لانتقاضه بشروط الصلح والشروط المخالفة لاسكتاب أو السنة ونحو ذلك فانها قواعد فقهية مع أن تطبيقها بيد المجتهد وسيأتي له من بد توضيح في الاستصحاب ان شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) لا يخنى الفاهيم والعموم والخصوص والمطلق والمقيد وأمثالها البحث فيها راجع الى نفس الموضوع لانه يبحث فيها عن سعته وضيقه وذلك راجع اليه ومن هنا الزمنا في حاشيتنا على السكفاية بال الملاك في المسألة الاصولية هي كبرى لو انضمت الى صفراها لانتجت حكماكليا شرعيا وعليه تخرج القواعد العربية والرجالية وامثالها فأنها لو أنضمت الى صغرياتها لا تنتيج مسألة كلية شرعية إلا بتوسط علم الاصول ومن ذلك تعرف ان علم الاصول بالنسبة الى علم الفقه كالجزء الأخير من العلة ولذا أضيف الاصول اليه فقالوا أصول الفقه ومنه يعلم تعريفه بالعلم بكبريات لو انضمت الى صغرياتها لا نتجت مسألة كلية شرعية كما انه منه يعلم مرتبة علم الاصول من سائر العلوم وتقدمه على علم الفقه .

## الامد الثاني فى الوضع (

الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمه في وارتباط خاص بينها ناش من تخصيصه تارة ومن كثرة الاستمال اخرى وتعريفه بهذا أصوب من تعريف بعض بتخصيص اللفظ بالمعنى اذ هو يختص بالتعيين ولا يشمل التعيني الناشيء من كثرة

(١) لا يخنى أن وجه مناسبة ذكر الوضع وأقسامه في مقدمة فن ألاصول هو أنك قد عرفت أن فن الأصول معدث عما مترتب عليه الاستنباط ومن جملة ما يترتب عليه الاستنباط مباحث الالفاظ كقوانا الأس يدل على الوجوب والنهى على الحرمة وصيغة أفعل على الوجوب وامثال تلك الباحث اللفظية وبما ان البحث فيها يتملق بالدلالة وانها وضمية ناسب ذكر الوضع وأقسامه في المقدمة واما دلالة الالفاظ على المماني هل هي ذاتية بنحو لا تحتاج الىوساطة شيء آخر فهي دعوى مجازفة اذ لا معنى لدعوى انها من لوازم الذات بل يمكن ان يدعى بان دلالة اللفظ على معناه لمناسبة ذاتيه تقتضيها وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ولازم هذه الدءوى ان الواضع للالفاظ هو علام النيوب لانه المطلع على تلك الخصوصيات والمناسبات الذاتية وأوصله الى الحلق اما بالالهام أو بالوحي فالحلق يضع اللفظ المعنى سواءكان ملتفتاً الى المعنى أو لم يكن وأيد ذلك بان المعانى غــــير متناهية فيلزم ان تمكون الالفاظ غير متناهية ولا يقدر على ذلك الاعلام الغيوب ولا يخفي ما فيه فان وضع الالفاظ للمماني هو السبب لدلالة اللفظ على معناه بحيث لولاه لما دل من غير حاجة الى المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى فأنه ليس إلا من تصادف الاشياء ويواسطة تعدد الاشخاص من زمن آدم الى يومنا هذا حصل تعدد الوضع الكثرة صدرت منشخص واحد لكي يقال أن هذه الكثرة لا يمكن حصولها ــ

الاستمال ثم لا يختني ان ممرفة الوضع موقوفة على ممرفة خصوصيات تعريفه إذ مهرفة الممرف موقوف على ممرفة المعرف فاعلم أن الاختصاص الواقع بين شيئين أما خارجية أو ذهنية الأولى كالهيئة الحاصلة لا جرّاء السرير فانه هيئته تحصل من ضم جزء الى آخر ومثله التقابل الحاصل من مقابلة شيء لآخر الثانية كنسبة الكلبي الى فرده قانه لا وجود له في الخارج بل الذي له حظ من الوجود خارجًا هوالفرد الخارجي الذي هو منشأ لانتزاع هذه النسبة التي موطنها الذهن والوضع من قبيل الثاني فان الحارج ليس ظرفا لهذا الاختصاص بل ظرفا لمنشئه وهو اما الجمل أو كثرة الاستمال نظير الملكية فان الاختصاص فيها ليس الخارج ظرفا له بل لمنشمًا وهو الجمل، ولا يخفي ان اختصاص اللفظ بالمعنى من قبيل المرآت بالنسبة الى المرثي بنحو يكون اللفظ فانيًا في المعنى فبالقاء اللفظ يكون ملقيًا للمعنى وانه هو هو ولذا يسري قبح المهني الى اللهظ وحسنه يسري اليه لما بينها من الانحاد والعينية وسببه هو وحدة اللحاظ الواقع بيناللفظ والمعنى لا منقبيل الامارة وذيبا او الملكية والمالك اذ الاثنينية بينها متحققة ولذا لا يسري الحسن والقبح من احدها الى الآخر فمن هنا عبر الاستاذ بان الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنى ثم ان هذا الربط والعلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى الناشئة من الجمل هي واقمية لها تقرر في عالم الاعتبار ولذا يتعلق بها العلم تارة والجهل اخرى فهي كالملازمةالذاتية

<sup>-</sup> من شخصوا حد وبالجملة وضع اللفظ للمعنى ليسللخصوصية الذاتية وانما هو لفظ مخصوص وضع للمعنى من باب الصدفة والاتفاق مع انه لو التزمنا بالمناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى لزم وجود المناسبة بين المتباينين في بعض الالفاظ المشتركة كالقرء للحيض والطهر وذلك باطل قطعاً.

بين الزوجية والاربعة فانها ذاتيةولو لمتكن هناك أربعةو ليست من الامور الانتزاعية التي لا تقرر لها لا فيعالم الاعتبار ولافي عالم الاعيان بل لمنشئها تقرر كنفسالزوجية المنتزعة من الاربعة وبالجملة عالم الاعتبار كعالم الاعيان فكما ان عالم الاعيان لهتقرر وواقع كذلك عالم الاعتبار فان تقرره ووجوده في وعاء الاعتبار فهو متأصل في عالمه كما أن التقرر في عالم الاعيان له تأصل في عالمه غابته أن تأصله أما يكون بتملق الارادة التكوينية الالهية وتأصل الأول أنما بكون بالاعتبارفهو يوجد بنفس اعتبار من بيده الاعتبار، هذا وينسب الى المحقق النهاوندي قدس سره جمل الوضع منتزعاً من تعمد الواضع ارادة المعنى عند ذكر اللفظ فيكون مرس قبيل الاحكام الوضعية عند القائل بانها منتزعة من الأحكام التكليفية مثل أن يقال الملكية منتزعة من قول الشارع من حاز فلا يجوز الميره التصرف فما حازه فن هذا القول ينتزع اختصاص واقع بين المحاز والمحيز وهو عباره عن الملكة والكن لا يخني أنا نمنع كون الأحكام الوضمية تابعة للاحكام التكايفيةلان المستفاد من قول الشارع الناس مسلطون على امو الهم ولا يحل مال امري. إلا بطيب نفسه الجمل المستقل وذلك أن المال المضاف الى الفير هو معنى الملكية قد أخذ موضوءًا للتكليف وهو الحرمسة ولا شبهة أنه لا يعقل المزاع الملكية من هذا الحكم لأن المفروض أخذه موضوعا الحكم فهو متقدم على الحسكم فعكيف ينتزع من أمر متأخر عنه فلابد أن ينتزع من حكم آخر متقدم عليه ولازمه اجتماع المثلين على موضوع واحد واذا بطل ذلك تمين كونه مسبوقًا بجمل مستقل على أنه لو قلنا بالتبعية في الأحكام الوضعية لانقول بها في مقامنا اذ أنارادة الواضع التعهدية لا تخلو اما ان تـكون مسبوقة بجمل وهو الذي نسميه بالوضع فهو المدعى واما ان لا تكون مسبوقة مجمل فاما ان تكون هذه الارادة نفسيه وإما غيرية اما الأول فلا اشكال في بطلانه أذ ليس غرض

الواضع من وضع اللفظ سوى فهم المعنى من اللفظ فلابد وان تكون غيرية واذا صارت الارادة المتعلقة باللفظ ارادة غيرية فلابد وان تكون ناشئة من كون اللفظ مقدمة الى المهنى وكونه مقدمة لابد وان يكون مسبوقًا بجعل ، اذ ايس دلاله اللهظ على المعنى ذاتية وحينئذ ننقل الكلام الى ذلك الجعل ولا يعقل كونه ناشئًا مرز الارادة الأولى لانها متفرعة فلابد وان تكون ناشئة من ارادة اخرى وليست تلك الارادة ارادة نفسية بل غيرية وغير يتها لابد وأن تكون من جهة مقدميتها ومقدميتها لابد لها من جعل و ننقل الكلام الىذلك الجعل فاما ان ينتهي الى جعل مستقل او يتسلسل فالوضع لابد وأن يكون ناشئًا من جعل أو من كثرة الاستعال فالناشيء من الجعل هو التعيين و بعضهم توهم أن العلاقة الوضعية لا تحصل مرف كثرة الاستمال وان الوضع يحصل من أحد الاستمالات لان الاستمالات السابقة على حصول العلاقة الوضعية أنما هي مع القرينة الموجبة لها ومع فرض وجود القرينة لا تبكون موجبة المدلالة الوضعية فلابد وانها نحصل من استمال خاص ويظهر ذلك من صاحب الفصول حيث عرف الوضع بتعيين اللفظ بالدلالة على المعنى بنقسه أدعى ان التعيين تارة يكون بالقصد وهو الوضع التعييني كالمرتجل والحرى من غير قصد وهو التعيني كما في المنقولات بالفلبة و الكن لا يخني ان الوجدان حاكم بان العلقة الوضعية كما تحصل من الجعل كذلك تحصل من مجموع استعمالات بنحو يكون كل استعمال له الدخل في تحصيل تلك العلاقة فان الاستعمالات السابقة على العلقة الوضعية وأن كانت مع القرينة إلا أنها تضعف تلك القرينة بنفس الـكنثرة ومنها محصل الانس ببن اللفظ والممنى بنحو يستغنى عن القرينة فهي كما تحصل مر \_ كثرة الاستمال تحصل من الجعل ولذا الاستاذ قدم سره، عرف الوضع بالاختصاص الحاصل من الجعل او من كثرة الاستعمال وجعل الاختصاص هو مجمع للقسمين وقال بهذا صح تقسيمه اليها ولا بخنى انهذا التقسيم أنما هو باعتبار السبب كالملكية فانها تنتسم باعتبار السبب الى قدمين فتارة تكون اختيارية كالحاصلة من الارث ثم لا يخنى والقبول واخرى نحصل من سبب غير اختياري كالحاصلة من الارث ثم لا يخنى ان الوضع تارة يكون بالتصريح كأن يقول الواضع وضعت هذا اللفظ الخاص للمعنى الخاص واخرى يكون حاصلا بالكناية كالحاصل من الاستعال بداعي الوضع ودعوى انه لا يعقل حصوله من نفس الاستعال لكونه يلزم الجمع بين اللحاظين وهو اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ممنوعة لأن لحاظ الآلية أنما تعلق بشخص اللفظ والمعنى واللحاظ الاستقلالي متعلق بطبيعة اللفظ والمعنى فاللحاظان لمجتمعا في محل واحد .

اقسام الوضع (١)

لا يخنى ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون خاصاً فيوضع اللفظ له فهو الوضع الحاص والموضوع له خاص كوضع الأعلام والما ان يكون عاماً فاما ان يوضع له اللفظ فهو الوضع العام والموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس واما ان يلحظ

<sup>(</sup>١) قبل ان هذا التقسيم راجع الى الوضع التعييني دون التعيني لان تصور المعنى الوضوع له ووضع اللهظ له أو لمصاديقه لا يكاد يتأتى إلا بالنسبة الى الوضع التعييني ولكن لا يخنى أنه كما يجري هذا التفسيم بالنسبة الى الوضع التعييني عكن جريانه في الوضع التعيني لان الاستعال عنزلة الوضع في توقفه على تصور المستعمل فيه قبل الاستعال فيكل من يستعمل يلاحظ قبل الاستعال معنى خاصاً فيستعمل اللهظ فيه لم الم منى خاصاً فيستعمل اللهظ فيه لم الم المناهدة و يجري على ذلك بقية المستعملين إلا ان كيفية تصور المعنى بالنسبة الى المستعملين غير منضبطة المكي يدعى ان الوضع تابع للاستعال .

المام ويوضع اللفظ لأفراده ومصاديقه فهو الوضع العام والموضوع له خاص ولم يمقل تصور قسم رابع وهو الوضع الخاص والموضوع له عام لأن الخاص ليس وجهاً وعنواناً للعام مخلاف العام فانه من وجوه الخاص لأن تصور العام تصور للخاص بوجهه وأن أردت توضيح ذلك فلاحظ الحسكم أذ أن نسبة الحسكم الى موضوعه كنسبة الوضع الى الموضوع له فكما أن في الوضع محتاج الى تصور الموضوع له كذلك في الحـكم لابد من تصور المحكوم عليه وتصوره اما مجقيقته او بمنوانه فتارة يؤخذ موضوعاً كلياً من دون نظر الى الأفراد والمصاديق كمثل الإنسان نوع واخرى يؤخذ الموضوع شخصيا كمثل أكرم زيدا وثالثة يؤخذ عنوانا مشيرا الى الوجودات الخاصة من دون خصوصية للمنوان مثل أكرم من في الصحن فان عنوان من في الصحن لم يؤخذ إلا للاشارة الى الاشخاص الموجودين في الصحن فالتقسيم في الحـكم أنما هو من جهة موضوعه وإلافالحـكم الناشي. من الارادة يكون شخصياً لكونها شخصية وهذه الأقسام الثلاثة المتصورة في الحسكم بعينها متصورة في الوضع لما عرفت ما بينها من السنخية وأما الصورة الرابعة فلا يعقل جريانها بالنسبة الى الحـكم بان يؤخذ الحاص موضوعاً للحكم على ما يعمه كذلك لا تجري بالنسبة الى الوضع فلا يمقل ان يجمل الخاص عا هو خاص مرآة للمام الكونه أخفي مفرفة نعم يوجب تصوره تصور العام بكنهه فيوضع اللفظ له ودعوى ان المام بما هو عام ايضاً لا يعقل ان يكون مرآة للخاص فمقتضى ذلك انكار الوضع العام والموضوع له الخاص ممنوعة فانك قـــد عرفت ان معرفة العام معرفة للخاص بوجه ونعني بذلك أن يكون ممرفته بالعناوين الاجمالية لا الفاهيم العامة بيان ذلك هو أنه فرق بين المفاهيم العامة كالانسان والحيوان والحجر والشجر والعناوين الاجمالية كفنوان ما يشار اليه ونحوه فان المفاهيم العامة تكشف عن

الحصص الوجودة في ضمن الافراد الشتركة في نوع واحد أو جنس وأحد من دون كشف لخصوصيات تلك الحصص اذ هي تعتبر جبة زائدة عنها فلذا لو أطلق الكلى واريد منه الخصوصية يكون الاستعال مجازيا بخلاف العناوين الاجمالية كمثل ( من في الصحن ) (ومن في الدار) او عنوان ما يشار اليه فانها نحكي عن تلك الخصوصيات لانها عناوين اجمالية منعزعة من تلك الخصوصيات الفصلة فتكون نسبة الخصوصيات الى تلك العناوين الاجمالية نسبة تفصيل الى اجمال وأن شئت توضيح الفرق بين القسمين فانه يظهر فما لو وقعت الجهة الجامعة في حيز الاس فانه على القسم الأول لو اردت التقرب بالخصوصية فهو تشريم محض حيث ان الله الخصوصية على ذلك التقدير غير متعلقة الام كالوقال صلى على الاطلاق فانه لا يصح التقرب بخصوصية السجدية مثلاً لما عرفت من أن الحصوصية لم تدخل في حمز الخطاب بخلاف ما لو وقعت العناوين الاجمالية في حبز الأمر فانه لك النقرب بتلك الخصوصيات كالو قال صلى في احد الساجد فلا شك في صحة النقرب حينذاك مخصوصية السجدية لوقوعها في حيز الخطاب اذا عرفت الفرق ببن القسمين فاعلم أن ما يجعل مرآة للافراد وبكفى لحاظه عن لحاظ الافراد وهوالقسم الثاني الذي هو عنوان اجمالي منطبق على الخصوصيات أنطباق المجمل على الفصل لا ما يكون من قبيل الأول فان لحاظه ليس مرآة للافراد لمدم كشفه عرب تلك الخصوصيات فانضح مما ذكرنا أن الاشكال يتم لو كان المراد من العام الكلي لا المنوان المجمل ثم لا يخفي أن الوضع المام والموضوع له عام يتصور على نحوين الأول ان تمكون الجهة الجامعة المحفوظة بين الافراد تلحظ في الذهن معراة عن تلك الخصوصيات كالانسانية والحيوانية فانها في الخارج لا توجد إلا معخصوصية وتوجد في الذهن ممراة عن خصوصيات الحارج والتعدد الموجود في الحارج

## فى المعنى الحدثى (١)

اما الحروف فقد توهم أنها من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص كما توهم أن

(١) اما الحروف فاختلفوا في وضعه على اقوال احدها ما ينسب الى الحاجب ـ

الوضع كالموضوع له عامان والمستعمل فيه فيها خاصاً والاستاذ فدس سره قال بان الحروف موضوعة المهنى العام والمستعمل فيه عام والخصوصية انما جاءت من فبل الاستعال واستدل على ذلك بتوضيح مندًا بان الحضوصية التي اوجبت جزئية المعنى الحرفي اما خارجية او ذهنية اما الحارجية كما ينسب الى بعض المحققين فواضح

ـ والعضدي أن الوضع عام والوضوع له خاص ، ثانيها ما ينسب الى بعض القدما، بان الوضع والموضوع له عامان والمستعمل فيه خاص أالثها ما ينسب الى الرضي بانب الحروف لا منى لها وانما هيءالامات كالرفع علامة للفاعليةوالنصب علامة للعفعو لية والكسرة علامة للمضاف اليه وقد اوضحه بمض من تأخر بما حاصله ان الحروف انما جملت علامة لان يراد من المدخول معنى غير ما وضع له مثلاً : الدار تلحظ بما انها موجودة بالمين واخرى تلحظ عا انها موجودة بالاين فكلمة (في) في قولنا دخلت في الدار علامة على أن يراد من المدخول أي الدار هو الوجود الآيني لا الوجود العينيكم جملت الضمة علامة للفاعلية والفتحة علامة للغفمولية والكسرة للمضاف اليه وَلاَ يَخْفُ انَ هَذَا القُولُ الآخيرِ مُخَالِفُ المُوجِدَانَ فَانَ المُستَفَادُ مَنِ الدَّارِ اليست الْظرَفَيَة بِل نفسالوجود المبنى وأمَّا الآينية والظرفية مستَّفادة من كُلَّة في، وبالجملة ان الظرفية اما ان تكون داخله في مفهوم الدار او تدل عليه كلة (في) والاول باطل فتمين الثاني واما القول الثاني فهو باطل عند المحققين فأنه لا معنى للوضع بخصوص معنى لا يستعمل فيه اللفظ وآنما يستعمل في معنى آخر ويكون مجازاً بلا حقيقة كما ان القول الاول لم يمهد من القدماه وآنما حدث من بعض من تأخر واول من نسب اليه هذا القول العضدى والحاجي والسبب في تنبهها الماذلك هو انه لما رأيا أن المعنى الحرفي عمارة عن مصداق الابتداء لا مفهومه أذ مفهومه هو المعنى الاسمى ولم يكن من قبيل الوضع الحاص والوضوع له خاص لانه يلزم ان تمكون الاوضاع غير متناهيةولا من قبيل الوضع العام والموضوع له العام للزوم كون الاستعال في ــ

البطلان اذ كثير (١) ما يكون المستعمل فيه فيها كاياً كما لو كانت الحروف متعلقة للام كثل سر من البصرة الى الكوفة فان من والى الواقعتين عقيب الام لم يستعملا الافي الكلي اذ لا يعقل تعلق الأم عا هوموجود خارجي ومن هنا التجأ صاحب هذا القول الى كونه جزئيا اضافياً بان تصور كلى الابتداء ووضعها لخصوصيات الابتداء وان كانت كليا وفيه اولا ان هذا لا يخرج الموضوع له عن كونه عاماً سوى انه اقل افراداً وثانياً لزوم استعمال اللفظ في اكثر من معنى في نحو سرت واكات من البصرة والى هذا اشار الاستاذ قدس سره بقوله وهو كما ترى وان كانت الخصوصية ذهنية كما يدعيها في الفصول بتقر بب ان الوجود على نحو بن وجود في الخارج ووجود في الذهن والوجود الخارجي على نحو بن وجود حوهري وهو

<sup>-</sup> الخصوصيات مجازاً بلا حقيقة فاذا اخترعا هذا النحو من الوضع فقالا ان الواضع لاحظ كلي الابتداء الذي هو المهنى الاسمي وجعل لفظة من والى وعلى بازاء خصوصيات الابتداء والانتهاء والاستعلاء ولا ينافي كون الممنى الاسمي كما هو المعنى الاسمي مرآة ووجها المعنى الحرفى اذ المرآة مع المرثى لا يلزم توافقها في ذلك كما انه عكن ان مكون المرآة امراً كلماً والمرثى هو الجزئيات والخصوصيات.

<sup>(</sup>۱) والتعبير بالكثرة لاخراج الادوات الواقعة في حيز الاخبار كمثل سرت من البصرة الى الكوفة لان الآخبار لابد وان تكون عن امر واقع محقق خارجي والاستمالات الكثيرة في الحروف الواقعة تلو الاوامر وفي حيز الانشاءات فلذا عبر بالكثيرة ، اللهم إلا ان يقال بان الحروف الواقعة في حيزالاخبار أيضاً مستعملة في الكلي والخصوصية استفيدت من دال آخر كاستمال اسماء الاجناس في حيز الاخبار فانه لا اشكال في كونها مستعملة في المدنى الكلي والخصوصية استفيدت من دال آخر فعليه الاولى ترك لفظة السكثيرة في عبارة الاستاد .

ما يكون في نفسه لنفسه ووجود عرضي وهو ما يكون في نفسه الهيره والوجود المذهبي من هذه الجمة كالوجود الخارجي على نحوين فان الوجود الذه في عين اللحاظ ذاتًا وأيما مختلفان اعتمارًا فرو أما ملحوظ استقلالا وأما ملحوظ تمما أما الملحوظ استقلالا فهي المعاني الاسمية والملحوظ نبعاً هي المعاني الحرفية فاللحاظ الذهني الآلي المأخوذ بالمعنى الحرفي بوجب خصوصنته وتشخصه فمكون جزئماً ذهنياً واورد عليه الاستاذ بامور ثلاثة الاول: أن اللحاظ أن أخذ في الوضوع له أو فىالمستممل فيه بنجو بكون جزءً من المهني الحرفي أنه دلزم في استمال وأحد لحاظان لحاظ مقوم للاستعمال ولحاظ هو جزء من للمني وحينئذ اما أن يتحدا أو يتغايرا فاناتحدا فهو دور باطل المزوم تقدم الشيء على نفسه وان تمايراً فهو مخالف للوجدان لإنا لا تُجِد في انفسنا في استمال وأحد من لحاظين وأيّا هو لحاظ وأحد جاء من قبل الاستمال والى ذلك أشار بقوله كما ترى . الثاني أنه لو قلمنا بان مر موضوعة للابتداء مع لحاظ الآلية بنحو يكون جزء المعنى فيلزم عدم صحة تعلق الأم عاهو مقترن بالاداة فانه باقترانه بالاداة مخرج متعلقه أي متعلق الأم عن القدوريَّة التي هي شرط في تعلق الأمر مثلاً لو قال المولى سر من البصرة الى السكوفة وقلنا بان من موضوعة المعنى المقيد باللحاظ الآلي وهذا اللحاظ هو نفس الوجود الذهني فيكون مفاد الأم ايجاد ما هو .وجود بالوجود الذهني في الخارج ومن الواضح أنه لا يعقل انطباق ما هو مقيد في الذهن على ما في الحارج إلا بتجريده من اللحاظ الذهني ومعه بنطبق على ما في الحارج والالتزام بذلك في مقام الامتثال بعيد غابته وثالثًا هو أنه لو أوجب لحاظ الآلية جزئية للعني الحرفي لم لا يوجب لحاظ الاستقلال جزئية المهنى الاسمى فيستكشف من عدم دخل لحاظ الاستقلال في المني الاسمى عدم دخل لحاظ الآلية في المنى الحرفي فعليه أن

الممنى الاسمى والحرفي متفقان بحسب الحقيقة وأنما يختلفان بحسب اللحاظ واللحاظ ليس مأخوذاً في كل من المعنيين انتهى ما أوضحنا به كلام الاستاذ قدس سره وتحقيق المقال يتوقف على نقل عبارة الفصول الحكي يتبين الك أن هذه الأبرادات لا تتوجه عليه قال ما لفظه فان التحقيق أن الواضع لاحظ في وضعها معانيها السكلية ووضعها بازائها باعتبار كونها آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الحاصة فلاحظ في وضع من مفهوم الابتدا المطلق ووضعها بازائه باعتبار كونها آلة ومرآة لملاحظة متعلقاتها الخاصة من السير والبصرة مثلا فيكون مداليلها لخاصة لا محالة انتهى كلامه وبذلك ايضاً صرح في موضع آخر وتوضيح كلامه هو أن كل موضوع بالنسبة الى حَكَهُ مِثْلُ زَيِدَ قَائُمُ مِثْلًا لَا يَعْقُلُ أَخَذَ الحَـكُمْ فِي مُوضُوعُهُ لَانَ الحَـكُمُ مِتَأْخُرُ عَن الموضوع ولو أخذ فيه يلزم ان يكون في رتبة الموضوع والمفروض أنه متأخر عنه مضافاً الى انه بلزم انقلاب القضايا المكنة ضرورية لأن ثبوت المحمول الموضوع بشرط المحمول ضروري كما تأتي الاشارة اليه في محث المشتق ان شاه الله تعالى ، وايضاً لا يعقل أخذ الموضوع مطلقاً حتى يشمل حال الاجتماع مع ضد الحكم فان زيداً في ( زيد قائم ) لم يؤخذ مطلقاً حتى يشمل حال اتصافه بالقعود بل يؤخذ الموضوع في القضية مهملا لا مطلقاً ولا مقيداً بل حصة مضيقة التي هي توأم معالقيد ومن هناصح أن يقال أن الفرد المقيد بالتشخص مطلق باعتبار الاحوال أذ الفرد الشخصي له احوال من القيام والقعود والنوم واليقظة وبالجلة انالوجود الخارجبي يحصص الماهيه ويجملها حصصاً متمددة مثل ماهية الانسان الموجودة في زيد وعمر وبكرفالحصة فىزيدغير الحصةفى بكر فلذا لا ينطبق احدهاعلى ألآخر فمكذلك الوجود الذهني فانه بحصص الماهية وبجملها جزئيات مختلفة فان لحاظ زيد أول الظهر غير لحاظه أول المغرب ويؤيد ذلك أنه لو شككمنا أن زيداً الملحوظ لحظته أول الظهر أو أول

المفرب الحن علمنا اجمالا يوجود زيد في أحد الوقتين في الذهن فالعلم الاجمالي تملق بزيد المكن الطباقه على كل من اللحاظين ولو لم عكر الانطباق لما حصل ذلك العلم الاجمالي فالابتداء لما لوحظ تبعاً صار الابتداء جزئياً أذ نفس تقيده باللحاظ جمله حصة متنع الصدق على كثيرين وتقيده باللحاظ الآلي ضيق دائرة الابتداء بحيث لا يشمل الابتداء المستقل ولم يؤخذ اللحاظ في الابتداء لما عرفت ان ااوضوع له تقدم على المحمول رتبة فلا يعقل أخذه فيه فلحاظه ليس مأخوذاً على نحو الشطرية حتى يمتنع انطباقه على الخارج فلم يمكن الامتثال بل هو بواسطة اللحاظ صيره حصة ضيقة أي لا ينطبق على سائر الحصص الذهنية ولا ينافي كونه كاياً بنطبق على كثيرين محسب الوجود الخارجي اذا عرفت ذلك ظهر لك أنه لا مور دللاشكالات الثلاث اما الاشكال الاول فلا مجال له لمدم تعدد اللحاظ اذ لم يؤخذ اللحاظ جزء من المفي الحرف نهم ضيق دائرته كما أن الاشكال الثاني من عدم صدق الامتثال على الخارجيات إلا بالتجريد في غير محله امدم أخذه في المنيحتي محتاج الى تجريد كما أن الاشكال الثالث من النقض بأن لحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية غير وارد لما عرفت أن اللحاظ المس دخيلا وأنما ضيق دائرة الموضوع فلحاظ الاستقلالية ضيق دائرة الابتدا. بنحو لا يصدق على المنى الحرفي ولحاظ الآلية ضيق دائرة الابتدا. وجمله لا يشمل غيره وبالجلة أن كل مفهوم مقيد باللحاظ الخاص لا يشمل المفهوم الآخر المقيد بفيره نعم يرد على صاحب الفصول أنه تخرج مفاهيم الاسماء من متحد المهنى وتدخل في متكثر المني كالحروف ولكن لا يخفي انك قدعرفت مما ذكرنا ان الوضع العام والموضوع له عام على نحوين نحو يلحظ ممرى عن الخصوصيات ونحو يلحظ مندكا في ضمن الافراد بحيث يكون وجوده الذهني كالوجود الخارجي والوضع في الحروف على النحو الثاني وحينتذ يرتفع

اشكال كون الاشماء من متكثر الممنى لأن الحصص المتكثرات الملحوظة استقلالا مشتركات في جامع مندك في الخصوصيات فيوضع الافظ لذلك الجامع للخصوصيات وهو معنى وحداني وهكذا المعنى الحرفي فهو والمعنىالاسمي واناشتركافى وجود جامع مندك وضع اللفظ له والكن افترقا من حيث اللحاظ فلحاظ الآلية المعتبرة في المعنى الحرفي ضيق دائرة ذلك الجامع كما أن لحاظ الاستقلالية ضيق دائرته بنحو لا يستممل احدهما في محل الآخر ومن هنا قال الاستاذ قدس سره في مقام الفرق بين الممنى الاسمي والحر في ما لفظه الفرق بينهما أنما هو في اختصاص كل منها بوضع حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه والحرف ايراد منه معناه لا كذلك بل يما هو حالة لغيره كما من الاشارة اليه غير منة فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبًا لعدم جواز استمال احدها في موضع الآخر وان اتفقا فيما له الوضع انتهى، وقد اورد عليه بعض المماصرين بان اشتراط الواضع المعنى الحرفي بلحاظ الآلية والمعنى الاسمى بلحاظ الاستقلالية ان اوجبا تقييد الموضوع في كل منهما فلا مانع من استمال احدهما في موضع الآخر استعالا مجازياً وأن كان هذا الاشتراط لا يوجب تقيد الموضوع وأنما هو اشتراط عملي كالشروط في ضمن العقود فلا يجب الالترام بها بعد أن كان استعمال احدهما في موضع الآخر لا يوجب الخروج عن الموضوع له مضافا الى انه يلزم ارتفاع النقيضين أذ هو في حد ذاته ايس مستقلا ولا غير مستقل وارتفاع النقيضين باطل ولكن لا يخفي ان شرط الوضع ليس كسائر الشروط بل هو يوجب تضيق الموضوع بيان ذلك أن الاستعمالات المترتبة على الوضع أنما هي من قبيل الاغراض فان الفاية من وضع لفظ لمعنى هو استمال ذلك اللفظ في المعنى فاذا اعتبر الواضع امراً في ناحية الاستمال يكون الاستمال مقيداً بشيء خاص فلابد وان يتقيد

الموضوع له مثلا أن لحاظ الآلية لما اعتــــبره الواضع في ناحية استعال ( من ) في الابتداء فحينئذ يتقيد ويتضيق الفرض من وضع ( من ) في الابتداء فيتضيق دائرة الموضوع له وبالجلة أن تضيق ناحية الفرض يوجب تضيق ما رتب عليه الغرضكما ان سعته بوجب سعته فاستعال من في مقام الابتداء يعد غلطاً ومستهجناً ولا يكون من الحجاز واما اشكال ارتفاع النقيضين فالاستقلالية وعدمها أنما هو من شؤون الاستعمال لا من شؤون المستعمل فيه فاذا لم يكن من شؤون المستعمل فيه فلا مانع من ارتفاع النقيضين كالجدار مثلا فانه لا يحكم عليه بالبصر فلا يصح ان محكم عليه بالعمى لانه ليس من شأنه ذلك فالاستقلالية والآلية من كيفيات اللحاظ وايس لهما دخل في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه نعم يوجب تضيق دائر ته لان الاستمال حسب ما عرفت هو الفرض من الوضع وسعته يوجب سعته كما ان ضيقه بوجب تضييقه فالمعنى الاسمى والحرفي على ما ذكره وان انحدا بحسب المعنى إلا أنه لا يجوز استعال احدها في موضع الآخر والتحقيق حسب مايؤدي اليه النظر الدقيق ان معاني الحروف مع المعاني الاسمية تغاير بالهوية لان معاني الاسماء ممان مستقلة وليست من سنخ النسب والاضافات بخلاف معاني الحروف فانها معان ربطية غير ملتفت اليها ، بيانذلك هو أن المفاهيم الاسمية أنما هي معان مستقلة غير محتاجة في تقومها الىشيء بخلاف المعاني الحرفية فانها معان غبر مستقلة في مقام المفهوم و ليست معان متحصلة في مقام اللحاظ وأنما هي لحاظها تبعاً للغيمر مثلا زيد قائم النظر الاستقلالي لم يتعلق إلا بالطرفين وأما النسبة التي بين الطرفين لم تلحظ إلا تبما للطرفين فلو لوحظت النسبة استقلالا خرجت النسبة عن المعنى الحرفي وعدت من المعاني الاسمية فان قولنا نسبة القيام الى زيد قضية حمليه موضوعها نفس النسمة قد لوحظت مستقلا لكونها من أحد الطرفين وخرجت عن حقيقة

النسبة والربط بل هي صارت تحتاج الى ربط يرتبط مع كلة اخرى والى هذا يرجع من عرف المعنى الحرفي بانه لوحظ حالة لفيره فالممنى الحرفي ليس إلا الربط الحاصل ببن الطرفين الملحوظ اليحا بالنظر الاستقلالي والملحوظ الى الممنى الحرفي الذي هو الربط والنسبة بين الطرفين لحاظاً تبمياً والذي يدل على كون معافي الحروف معان ربطية ماتجده أنه قبل الاتيان بالادوات معان غير مرتبطة كزيد وقائم والسير والبصرة فبمجي ُ الادوات ترى ان هذه المماني غير المرتبطة قد ارتبطت بعضها مع بعض بقولنا سرت من البصرة وارتبطت البصرة والكوفة بقولنا الى الـكوفة فيحصل من ذلك جملة واحدة وهي قولنا سرت من البصرة الى المكوفة مضافاً الى أنا لو قلنا أبتدا. سيري من البصرة هل تجد في نفسك أن في الفضية تبكراراً ولو كانت من .وضوعه لما وضع لفظ الابتداء لزم في هذا التركيب تكرار وهو مخالف للوجدان وربما اشعر بما قلنا بأن من للابتدا. وفي للظرفية ولم يعبر عن ذلك بان من هو الابتداء وفي هو الظرفية وأن شئت توضيح ذلك فاعلم انالموجود اما جوهر اوعرض والمرض باقسامه التسعة باعتبار الموضوع على قسمين منها قائمة في الحارج بشيء واحد كالحمرة فان في وجودها الحارجي لابد من افتقارها الى جسم تعرض عليه وان كان وجودها الذهني لا يفتقر الى شيء كالاعراض غير النسبية واما ان تكون محتاجة في تحققها الى طرفين كالنسب فانها مفتقرة الى المنسوب والمنسوب اليه والاضافات فانها مفتقرة الى مضاف ومضاف اليه فالفرق بين الممنى الاسمي المرضي والحرفي كالفرق بين النحو الاول مرنب الاعراض وبين النحو الثاني منها فان معاني الاسماء من قبيل الاول لانها تتقوم في الحاوج بشيء واحد ومعاني الحروف مرن قبيل الثاني فانها معان ربطية لها تقوم بشيئين مثل أن يقال ابتداء سيري من البصرة فأن الابتداء لما كان معنى اسمياً فيتقوم بشيء واحد وهو سيري ومن لما كان معناها ربطاً فاحتاجت الى تقومها بشيئين وهما السير والبصرة وتختلف باختلاف أطرافها فان زبداً على السطح غير عمر على السطح وتعدد هذه النسبه في الذهن باختلاف الأظراف ولو كان نحسب الخارج متحدين وينطبقان على شيء واحد مثل زبد على الفرس وانسان على الفرس و المابنة لما على الفرس . والحاصل ان معاني الحروف ومعاني الاسماء بينها تمام المبابنة لما عرفت ان معاني الحروف معاني ربطيه ومحتاجة في تقومها الى طرفين مخلاف معاني عرفت ان معاني الحروف معاني ربطيه ومحتاجة في تقومها الى طرفين مخلاف معاني الاسماء فانها مستقلة ولا تحتاج في تقومها الى الطرفين .

واما دلالة المماني الحرفية على الربط والنسب هل هي ايجادية أو اخطارية أدعى بعض الاعاظم بانه من لوازم كون معان الحروف نسبية أن تدكون ايجادية لأنها قبل مجيى، الادوات معان غير مرتبطة بعضها مع بعض فبمجيء الادوات حدث الارتباط بين المعاني وادعى ان جميع معاني الحروف ايجادية لا يفرق فيها فما يترآى من صاحب الحاشية من اختصاص الايجادية ببعض الحروف واخراج النسب عن الايجادية لما لاحظ ان النسبة الكلامية تحكي عن النسبة الخارجية فتارة تطابقه تدكون صادقة واخرى لا تطابقه تدكون كاذبة فاذا كانت نسبة الكلامية تحكي عن النسبة الخارجية فتخرج عن الايجادية ثم دفع هذا التوهم بان المهنى الحرف هو النسبة الحارجية والنسبة الحارجية سنخ آخر فمعنى المطابقة بين فردين بل هو النسبة الحكلامية والنسبة الحارجية منا وليكن التحقيق ان معاني الحروف معان النسبة الكلامية عن كونها ايجادية هذا وليكن التحقيق ان معاني الحروف معان اخطارية كالاسماء من دون تفاوت بينها من هذه الجهة .

بيان ذلك هو أن المعاني حسب ما هو مقرر في محله عبارة عن نفس العلبيمة المهملة المعراة عرب كل خصوصية حتى لحاظ كونها معراة وأبما الخصوصيات

استفيدت من دال آخر كلفظة منوءن وعلى فالقضية المركبه من الأسماء والافعال والحروف لوحظت اولاً ثم تكلم المتكلم وبعد تدكلمه صارت القضية قضية حملية كسرت من البصرة الى الـكوفة كاشفة عما لوحظ اولاً فالسير كاشف عن معناه الملحوظ ومن كاشفة عن التقيد الموجود الملحوظ من السير والبصرة وهذا الكشف أغا هو أخطاري ولو كان التقيد المستفاد من لفظة من ايجاديًا لم لا يكون الاطلاق والارسال المستفاد من مقدمات الحكمة ايضاً امجادياً لأن حال التقيد كحال الاطلاق وببيان اوضح انك اذا لاحظت الحجر فوق الحجر تجد في نفسك هيئة متحققة بين الحجرين فاذا اردت القاء هذه الهيئة بلفظ محكيها فتقول الحجر على الحجر فليس للهيئة الملقاة ما محكيها إلا لفظة على وإلا مع تصور نفس الحجرين من دون تصور للهيئة القائمة بينها لا يوجد بينها ارتباط فان الروابط الذهنية كالروابط الحارجية فكما انها لا يعقل تحققها بنفس الربط في الكلام مثلا في الحارج زيد والقيام فلولم يكن بين زيد والقيام نسبة تربط زيد بالقيام لما حصلت بتحققها في الجلة الكلامية كذلك الربط في الذهن فانه لو لم يلحظ ويتصور لا يعقل تحققه من الربط الموجود في الجملة لان الفاية من الاحتياج الى الوضع هو القاه المماني بالالفاظ وتلقي تلك المماني على ما هو عليه من دون زيادة فيها اذ مقتضي المرآتية والحكاية هو هو فمع عدم تصور الربط بين المعاني كيف محصل ذلك الربط من الاستمال اذ معنى الاستعال هو القاء المعنى الموجود بلفظه من غير فرق بين كون المماتي موجودة في الخارج فتلقيها كما هي في الخارج وبين كون المماني و جودة في عالم الاعتبار فتلقيها على ما هي عليه في عالم الاعتبار وبين كونها موجودة في الذهن فتلقيها على ما هي عليه في عالم الذهن وبالجلة الالفاظ أنما  موجود وحينتذ لو. كانت تلك المعاني لوحظت مرتبطة بعضها مع بعض فتلقي تلك المعاني المرتبطة بالفاظ تدل على تلك المعاني ولفظ يدل على الربط فتقول الحجر على الحجر فتجد في نفسك انك قد لاحظت الحجرين مع لحاظ هيئة قاعة بينها فكل من لفظ الحجرين دل على ما هو اللحوظ وكلة (على ) دات على تلك الهيئة الملحوظة وهذا أمر وجداني يلتفت اليه كل مر ﴿ لِهُ أَدَنَّى تأمل مَضَافًا الَّي انه لو كانت الحروف في الجلة الكلامنية توجد الربط بين المعاني لزم أن لا يتعلقالطلب بالمعاني المفيدة بتلك الادوات الموجدة للربط لأخذ ما لا يتأنى إلا من قبله في متعلقه وهو بديهي البطلان الزوم تقدم الشيء على نفسه .

فظهر مما ذكرناه أن جميع معاني الحروف اخطارية من غير فرق بينها ودعوى أن ذلك أمّا يجري بالنسبة الى المركبات النقييدية كفلام زيد مثلا دون المركبات التامة كزيد قائم بتقريب أن في الأولى تدل على نسبة محققه موجودة فتكون حاكية لها بخلاف المركبات التامة فانها ليس لها نسبة محققة بل توجد النسبة بنفس التكلم بالجلة فلم تكن حاكية ولعل نظر صاحب الحاشية الى ذلك ممنوءة لان كل نسبة تامة او ناقصة مركبة من معاني الاسماء والحروف لابد من ملاحظتها أي تلك المعاني الاسمية مقيدة بتلك النسب سواء كانت ناقصة أم تامة فمم ارادة أظهار ما لاحظه أولا تلقي بالفاظ السمية تدل على المعانى الاسمية الملحوظة وأدوأت تدل علىما لاحظه تبعاً للمعانى الحرفية فبالنسبه الىالمركبات التقييدية لماكان لها واقع محقق فيكون الملحوظ فانياً في ذلك الأمر الواقمي ومع فنائه فبه دات عليه تلك الالفاظ بالمرض والمجاز اذ هو دال حقيقة على ما هو ملحوظ اولا وبفنا. هذا الملحوظ في الامر الوافعي دل عليه عرضاً مخلاف المركبات التامة فانه ليس لها واقع محقق احكي يكون الملحوظ فانيا فيه فعدم وجود الدلالة المرضية لا توجب ايجادية المركبات التامة ووجودها لا يوجب كون المركبات الناقصة أخطارية وبالجملة انعما مشتركان في الدلالة والحكاية عما هو ملحوظ في الذهن قبل التكلم بالفاظ لمركب الافتراق لا يوجب الفرق بينهما إلا بالنسبة الى الدلالة المرضية على ما هو الواقم وهو اجنى عن الحكاية عما في الذهن الدال عليه بالدلالة الذاتيه التي هي مناط الحكاية والاخطار . ومن ذلك تعرف ايضاً أنه لا فرق بين بعث الانشائية والخبرية فانكلا منهما تلحظ قبل النطق بالجملة اللفظية فهي كاشفة عما هو متصور في عالم الذهن وبما أن الخبرية لها واقع محقق يكون الملحوظ في الذهن فانيًا في الامر الواقع المحقق وبسبب ذلك دات الجملة اللفظية عليه دلالة عرضية دون الجملة الانشائية فليس لها هذه الدلالة فمدم وجودها لا يوجب جمل الجمل الانشائية ايجادية ومثلها أدوات النداء والتمني والتشبيه فانها في كلذلك ليس لها واقع يكون الملحوظ فانياً فيه فعدم وجودهلا بوجب جعل هذه الأدوات من الايجادية فدعوى الفرق بين هذه الادوات وبين غيرها من الادوات كمن وعلى ومن والى بالالتزام بايجادية الاولى وأخطارية الثانية بتقريب أنا نرى بالوجدان أن الندا. والتمني والتشبيه غير متحققات قبل مجي الادوات وأنما تتحقق وتوجد بعد مجيئها فالندا.قبل قولك يا زيد ايس متحققاً وأنما يتحقق بقولك يا زبد وهكذا في انتمني والتشببه فتكون هذه الادوات موجدة لمعانيها بنفس التلفظ ممنوعة لما عرفت من عدم العرق في الحروف لانها باجمعها دالة على معانيها اللحوظة في الذهن من غير فرق بين ان بكون لها واقع محقق الكي بكون ذلك الملحوظ فانياً فيه فتكون تلك الالفاظ دالة عليه دلالة عرضية وبين ان لا يكون لها واقع محقق كمثل أدوات النداء والتمني والتشبيه والاستفهام وتحوها فانها ليس لها واقع محقق فلمدم وجوده تنتغي الدلالة العرضية وانتفائها لا يوجب ايجاديتها مضافا الى ان هذه الماني لو حصلت من الجلة اللفظية الوجبة لايجادية هذه الادوات لزمت ان تكون من شؤون الاستعال فتكون متأخرة عنه مم أنها نفس المستعمل فيه ولازم ذلك أن يكون سابقاً على الاستعمال فيلزم ان يكون شيئًا واحداً متقدماً ومتأخراً وهو باطل بالضرورة على ان ما نتصوره في النفس من مفاهيم الاسماء إما مرتبطة بمضها مع بعض او غير مرتبطة قان كانت مرتبطة فلا ممنى لكون الحروف توجد الربط بين المفاهيم الاسمية لانه يلزم تحصيل الحاصل وان تصورناها غير مرتبطة فلا يعقل احداث الربط بينها لان الموجود بحسب وعائه من الواقع او الاعتبار أو الذهن لا ينقلب عما هو عليه بعد أزفرض ان الالفاظ تحضر المعاني الموجودة وتلقيها الى المخاطب على ما هي عليه من غير ان تقلبه ويؤيد ما ذكرنا ما في الرواية المروية عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام الحرف ما أنبأ عن ممنى لا أسم ولا فعل فان التعبير بما إنبأ فيه دلالة على كون الحروف كامها اخطارية وان كان يروى انه قال الحرف ما اوجد معنى في غيره و بعض الاعاظم رجح هذه النسخة الـكونها موافقة لما حققه من كون الحروف انجادية والحكن لا مخنى انها قابلة للتأويل فان الالفاظ لما كانت قوالبًا للمعاني وان النسية اللفظية تبكشف عن النسبة الذهنية كشفاً بنحو المرآة والمرثي فالقضية الملفوظة هي القضية الممقولة فتكون متحدة ممها . فحينتذ تكون تلك الهيئة المخصوصة كأنها قد و جدت بنفسها .

فظهر مما ذكرنا ان الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي انما هو بالهوية فان معاني الاسماء معان مستقلة وليست من سنخ النسب والاضافات بخلاف معاني الحروف فان معانيها ربطية ومن سنخ النسب والاضافات فلا محل احدهما محل الآخر من غبر قرق بين القول بانها المجادية او اخطارية بل لو قلنا بان معاني الحروف هي

مهاني الاسماء حقيقة ولكن يختلفان من ناحية الاستعال فلا يجوز استعال احدها في موضع الآخر لما عرفت منا سابقاً ان الفرض من الوضع هو الاستعال وضيق الفرض يوجب ضيق ذي الفرض كا ان سعته يوجب سعته فاستعال احدها في الفرض يوجب في موضع الآخر بعد غلطاً اذا عرفت ذلك فاعلم ان الموضوع له في الادوات هل في الحصوصيات المحفوفة أو الجامع بين تلك الاضافات والخصوصيات.

والذي يقتضيه التحقيق ان تلك الخصوصيات خارجة عن الموضوع لهوهو الجهة الجامعة بين تلك الاضافات. بيان ذلك ان معاني الحروف ليست مستقلة وانما هي قائمة بالمعانى الاسمية كقيام العرض بالموضوع فكما ان العرض في مقام تحصله وتقومه لا يحتاج الى الموضوع وانما يحتاج اليه في مقام وجوده فكذلك المفاهيم الحرفية فانها في مقام تقومها لا تحتاج الى المعنى الاسمي وانما تحتاج اليه في مقام الاستعال ومقام الاستعال يحو من انحاه الوجود ولا ينفك ايجادها عن المعنى الاسمي بل حتى اذا لوحظت معراة وقد ذكر نا ان تعربتها عين تحليتها فهو بالنسبة الى الوجود الذهني كالانسان في الخارج لابد وان يكون مع خصوصية من تلك الوجود الذهني كالانسان في الخارج لابد وان يكون مع خصوصية من تلك المحصل المعنى الحرفي في الذهن لا يحصل الحصوصيات وهي لا توجب تعدد المعنى فان المعنى الحرفي في الذهن لا يحصل الامع خصوصية وبتحصص بحصة خاصة وهذا لا يضر بتلك الوحدة الجامعة بين تلك الحصوصيات فيكون وضعها لتلك الجهة الجامعة على نحو ما تصور نا بين تلك الحصوصيات بنجو يكون وجوده في الذهن على نحو وجود الطبيعة في الخارج ضمن الخصوصيات بنجو يكون وجوده في الذهن على نحو وجود الطبيعة في الخارج بضمن الخصوصيات بنجو يكون وجوده في الذهن على نحو وجود الطبيعة في الخارج بنحو يرى مندكا في الخاصوصيات .

ومما ذكرنا يظهر لك فساد دءوى ان معانى الحروف لما كانت من سنخ النسب فلا يدلها في تقومها من طرفين فتكون الخصوصيات دخيلة في الموضوع له

ولدكن لا يخنى ان تقومها انما محتاج اليه في مقام وجودها واما في مقام الماهية فلا محتاج في تقومها الى تلك الحصوصيات كالاعراض فانها في مقام وجودها تحتاج الى موضوع يقوم به العرض ولا محتاج في مقام ماهيته من موضوع يقوم به ولا محتاج الى موضوع يقوم به العرض ولا محتاج في مقام ماهيته من موضوع يقوم به ولا مختاج في مقام ولا مختاج في ان هذا الذي ذكرناه لا يفرق بين كون الحروف المجادية أو اخطارية فان الامجادية تقتضي التشخص وهو مساوق الوجود والتخصص في مقام الوجود لا مجمله من متكثر المهنى ومخرجه عن متحد المهنى فدعوى انه بناء على كونها المجادية لا بد من القول مجزئيتها في غير محلها اذ ذلك مبني على عدم وجود الكلي الطبيمي في الحارج وان الموجود هو الاشخاص فحيئذ يكون التشخص في مرتبة سابقة على الوجود . واما بناء على ان الدكلي الطبيمي موجود في الحارج واما التشخص مساوق الوجود فيكون الامجاد قد تعلق بشيء واحد ومحققه عبارة عن وجوده في الحارج مشخصاً بالحصوصيات فتكون تلك الحصوصيات خارجة عن وحوده في الوحداني .

وبالجلة ان هذه المتكثرات لماكانت تشترك بجامع مندك في الخصوصيات بنحو لا توجد إلا مع الخصوصية فحيننذ يمكن ان تتصور تلك الجهة الجامعة معراة عن الخصوصيات ويوضع اللفظ للجامع المندك في ضمن تلك الخصوصيات ولوكان ما تصوره معراة هو محلا بالخصوصية وبهذا المعنى تتصف الحروف بالكلية ونكون من متحد المعنى . فما ذكره صاحب القوانين من ان الحروف لا تتصف بكلية ولا بجرئية لأن معاني الحروف تبعية غير مستقلة بالمفهومية . واذا كانت كذلك فلا تتصف بها وقوى ذلك بعض الافاضل بائ معاني الحروف المجادية وهي توجب الجزئية فلا تتصف بكلية ابدا ورده بعضهم بان معاني الحروف انحاهي من سنخ النسب والاضافات وكلية النسبة تتبع الاطراف فاذا كانتا كليتين كمثل سنخ النسب والاضافات وكلية النسبة تتبع الاطراف فاذا كانتا كليتين كمثل

مسيرى من البصرة خير تكون النسبة كلية فان من تكلم لم يلحظ السير المعين من نقطة ممينة فهي تابعة للاطراف فيصح اتصافها بالكلية والجزئية تبعاً للاطراف فقد عرفت الجواب عن ذلك بما ذكرنا من تصور الوضع العام والموضوع له عام على غير المشهور بان يتصور المعنى معرى عرب الخصوصيات ومجعله مرآة لتلك الحصص المقترنة بتلك الخصوصيات المشتركة بحقيقة واحدة وأن كان ما تصوره مقترنا بالخصوصية ذهنا فيوضع اللفظ لنلك الحقيقة الجامعة فتكون كلية بهذا الممنى والخصوصية المفترنة ليست لها اللدخل في الموضوع له . نعم يلتزم بما ذكر اذا لم نتصور غير المشهور من الوضع العام والموضوع له عام فانه بناء عليه تلحظ الطبيعة معراة عن الخصوصية ومجردة عنها ذهناً وهو يكون مرآة لتلك الخصوصيات ويوضع اللفظ لذلك المعنى العام وحيث ان معانى الحروف لا يتصور فيها ذلك أذ كل ما يتصور من تلك المعاني لابد وأن تكون محفوفة بتلك الخصوصية فليس فيهاجهة جامعة تلحظ مستقلامن دون الخصوصية الذهنية فلذأ لابد من الالمزام بان يجمل المعنى ألاسمى العام مرآة للمعنى الحرفي بان تتصور كلى الابتداء مثلا الذي هو معنى اسمى وتجعله مرآة لتلك الخصوصيات وتضم اللفظ لتلك الخصوصيات فيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص والـكن لا يخفي أن ذلك مبنى على أن العام يصلح للمرآتية للخصوصيات وقد عرفت أنه غير صالح للمرآتية لمدم كشفه عن الخصوصيات . نعم العنوان الاجمالي بما انه منتزع عن الخصوصيات يصلح المرآتية مضافاً إلى أن لازم ذلك أن يكون المعنى الحرفي مصداقا للمعنى الاسمى وينطبق عليه انطباق الكلي على فرده وقد عرفت منا سابقاً أنَّ التَّمَاير بينها تفاير بالهوية ولا يصح استمال أحدها في موضع الآخر فلو استعمل احدهما في موضع الآخر يكون مستهجناً وغلطاً ولو كان من قبيل الكليي وفرده لصح استمال المعنى الاسمي المفروض كليته في المعنى الحرفي المفروض كونه مصداقا له ويعد ذلك من المجاز وهو واضح البطلان لما عرفت من المباينة بينهما.

وأما كون المعاني الحرفية كلية كالمعاني الاسمية بمعنى انها لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين فهو مبني على ما ذكره الاستاذ من عدم الغرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية إلا من ناحية الاستعال بان يشترط الواضع بان يستعمل المرف في الموضوع له الاسم في حال كونه حالة للمعنى الاسمي ويستعمل الاسم في المعنى الحرف في حالة ملاحظته له في نفسه .

واما بناه على ما احتاره بعض الاعاظم من انها عبارة عن الربط والنسب فاطلاق الكلية على المعانى الحرفية باعتبار عسدم دخول الحصوصيات في المدنى الموضوع له ولا يطلق عليها الكلية عمنى الصدق على السكثيرين لان ذلك تنافي المجادية المهنى الحرفي ودعوى ان الايجادية توجب دخول الخصوصيات في المهنى الموضوع له في غير محلها لان تلك الخصوصيات لها دخل في مقام الاستمال لا في تقومه وتجوهره إذ هو كالمرض فان تقومه بالموضوع اعا هو في مقام تحققه في الخارج لا في مقام تجوهره وتقرره.

واما على ما ذكر با من ان الموضوع له في الحروف هو تلك الجبة الجامعة المتبحققة في ضمن الخصوصيات التي لا ينفك تحققها إلا في ضمن الخصوصيات حتى في مقام الذهن فلا يمكن تصورها منفصلة عن الخصوصيات وإلا خرج عن كونها معنى حرفي فعدم كونه كليا بمعنى عدم صدقه على كثير بن من الوضوح بمكان من نعم بمعنى عدم دخول الخصوصيات في المعنى الموضوع له و تكون تلك الجبة الجامعة هي الموضوع له يصح اطلاق الكلية عليه ويكون من متحد المعنى بمساعدة العرف عليه لان استماله بم المجنى المعنى المحافظ واحد مضافا الى ان استماله في المعنى عليه لان استماله في المعنى

العام لا يكون بالعناية والحجاز كقولنا سر من البصرة الى الـكوفة فان (من) قد استعملت في الكلي كاستعمالها في الجزئ الحقبق كقولنا سرت من البصرة وهل تجد بينها فرقاً وذلك شاهد على ان (من) استعملت في المقامين بمعنى واحـــد وليس إلا القدر المشترك الذي لا يمكن تحققه خارجاً وذهنا إلا مع خصوصية ذهنية او خارجية ولا ينافي كون القدر المشترك لا يتحقق إلا مع الخصوصية كونه هو الموضوع له لان الخصوصية لها دخل في تحققه ووجوده وليست داخلة في حقيقته وماهيته وتلك الحقيقة الكلية هي الموضوع له الاداة الملحوظة باللحاظ الاصلي في ضمن لحاظ الاطراف وليس المهنى الحرفي ملحوظاً مع الاطراف بنحو المرآتية لكي يكون مفقولا عنه وكيف يكون كذلك مع انه جزء من الكلام المقصود للحافادة بل يكون مفقولا عنه وكيف يكون كذلك مع انه جزء من الكلام المقصود بالافادة بل يكون هو المقصود الاصلي ولذا صح تقيده فجاز التمنيك بالاطلاق اذ التقيد والاطلاق امران اضافيان وسيأنى انشاء الله تعالى صحة رجوع القيد الى المشرطية لدلالتها على تعليق سنخ الحركم على الشرط لينتني بانفائه .

ودءوى ان الابجادية تلازم كون المعاني الحرفية مففولا عنها في غير محلها لان الابجادية لا تنافي اللحاظ الاصلي اذ المعنى الحرفي حينند ليس إلا الربط بين المفاهيم الاسمية وهذا هو مقصود بالاصالة ولم وخذ المعنى الحرفي بالنسبة الى المعنى الاسمي بنحو المرآتية كاستمال الالفاظ في معانيها الملازم الحوث ثلك المعانى مففولا عنها . والحاصل ان المعنى الحرفي بالنسبة الى المعانى الاسمية ان كان بنحو المرآتية فيكون مففولا عنه كما ادعاه بعض الاعاظم قدس سره فلا يصح ارجاع المرآتية فيكون مففولا عنه كما ادعاه بعض الاعاظم قدس سره فلا يصح ارجاع المرآتية فيكون المشروط الى الهيئة وبلزم ارجاءه الى الماده لان التقييد يستدعي ان القيد في الواجب المشروط الى الهيئة وبلزم ارجاءه الى الماده لان التقييد يستدعي ان لا يكون المقيد من المعانى المففول عنه ما فاذا لم يصح التقيد فلا يصح الاطلاق وان كان

بالنسبة الى المعاني الاسمية ملحوظاً بالاصالة على ما هو المختار فيصح ارجاع القيد الى الهيئة في الواجب المشروط ، اللهم إلا ان يقدال بأن الموضوع له في الحروف خاصاً اذ عليه يكون جزئياً حقيقياً فلا يصح تقييده فلا يصح الهدلاقه ، ولكن لا يخفى ان من يقول بأن الموضوع له خاص لا يقول بأنه جزئي حقيدي بل جزئي اضافى وهو لا ينافي الكلية فم كونه كلياً لا مانع من تقييده اذا كان ملحوظاً بالاصالة فحينئذ يتمسك بالاطلاق مضافاً الى انه لو كان مراد القائل بكون الموضوع له خاصاً هو الجزئي الحقبقي فلااطلاق بالنسبة الى الاطلاق الافرادي واما بالنسبة الى الاطلاق الاحوالي فلا مانع من التمسك بالاطلاق فجنئذ يمكن معلق لا انه بعد وجوده خارجاً يكون له اطلاق ويتقيد بالتقيد الاحوالي معلق لا انه بعد وجوده خارجاً يكون له اطلاق ويتقيد بالتقيد الاحوالي

## الخبر والانشاء

قال الاستاذ قدس سره ان الخبر والانشاء كالحروف والأسماء من حيث أنها يشتركان في الوضوع له ويفترقان في ناحية الاستمال وتوضيح ذلك بحتاج الى مقدمة وهي ان كل شيء له مرتبتان مرتبة الايجاد ومرتبة الوجود، ومرتبة الوجود متأخرة عن مرتبة الايجاد رتبة فان الشيء اذا تحرك من كم العدم الى الوجود كان ايجاداً وان اعتبر قد تلبس بقالب الوجود كان وجوداً فالاسم مفرداً او مركبا تركيبا ناقصاً لما كان يحكى عن مسماه فيكون دالا على الوجود لا على نفس الايجاد لأنه يحكى عن المسمى فارغاً عن الوجود فغلام زيد مثلا بطلق على الشخص بعد كونه غلاماً موجوداً وكذلك زيد فانه يطلق على مسماه بعد الفراغ عن كونه موجوداً بخلاف المركبات التامة من الأشماء فانها تدل على نفس الايجاد والى

ذلك يرجع قولهم أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الإخبار بعد العلم بها أوصاف . والذي يدل على أن المركبات التامة هي عبارة عن أيقاع النسبة هو أنها من سنخ التصديقات والتصديق هو أذعان بالنسبة ، والاذعان يتعلق بالايجاد لا بالوجود ، وربما يطلقون على القضية اسم التصديق فيقال قضية تصديقية و لا يختص هذا الاطلاق بخصوص قضيه خاصه بل يشمل كل قضية حتى المشكوكات والوهومات والكواذب ويستكشف من ذلك أنها تدل على الايجاد لا الوجود .

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الجمل مطلقاً خبرية كانت او انشائية يستفاد منها هو ايقاع النسبة فلا يكون فرق بينها مجسب الذات والفرق بين الخبرية والانشائية بانه تارة يقصد فيراد الحكاية عن شيء واخرى يقصد الوسيلة الى تحقق مضمونها مثلا بعت دالة على ايقاع النسبة وهي مشتركة بين الخبر والانشاء ولمكن إنقصد بها الحكاية فهي خبر وان قصد بها الوسيلة الى تحقق مضمونها فهي انشاء فيكون الفرق بينهما بحسب الاستعمال لا بحسب الذات كانقسامهما الى الجد او الهزل فتارة يحكيان عن جد وأخرى يحكيان عن الهزل والسخرية والجد في الانشاء ربما يكون منشأ لترتب الآثار كما اذا أنشأ البيع واجتمعت شر ائطه يكون منشأ لترتب الآثار كما اذا أنشأ البيع واجتمعت شر ائطه يكون منشأ لترتب الملكية وقد لا يكون منشأ لترتب الآثر كالبيع الفضولي مع عدم تعقبه للاجازة

فتلخص مما ذكرنا أنه عندنا مراتب أربع الأولى ايقاع النسبة الكلامية، الثانية الحكاية عن الواقع والموجودية ، الثالثة الجد والهزل ، الرابعة الوقوع أما المرتبة الاولى فهي تشترك فيها جميع الجل خبرية كانت او انشائية وهي من مقومات الجلة كالموضوع والمحمول .

اما المرتبة الثانية فهي الفارقة بين الحبر والانشاء حيث ان الحبر ايقاع النسبة بقصد الحكاية والانشاء ايقاع النسبة بقصد الوجدية وهي من قيود الاستعال

لا من قيود المستعمل فيه كالحروف فكما أن الحروف لحاظ الآلية من شؤون الاستعال كذلك الأخبار وأن كان هناك فرق من جهـة أخرى أن في الحروف والأسماء لحاظ الآلية والاستقلالية معلولان لللحاظ وفي الجلل اللحاظ يتعلق بايقاع النسبة مع الحكاية أوالموجدية . فالحكاية والموجدية متقدمان على اللحاظ و بهذا الفرق يمكن دعوى أنهما يرجعان الى المستعمل فيه ومن قيوده ولا يستلزم منه تلك المحاذير التي ذكرت في الحروف فلذا قال الاستاذ قدس سره لا يبعد أن يكون الاختلاف في الحبر والانشاء أيضاً كذلك فعبر عن ذلك بنفي البعد لا بعدم المعقولية كالحروف ثم عقب ذلك بقوله فتأمل لعله أشارة الى ما ذكرنا من الفرق بين المقامين .

واما المرتبة الثالثة فلا اشكال ان الجد والهزل من الدواعي والدواعي خارجة عن المستعمل فعه .

واما المرتبة الرابعة فلا دخل لها في عالم الاستبعال هذا والمستفاد من الاستاذ قدص سره في الكفاية ما لفظه (فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل ثبوت معناه في موطنه والانشاء ليستعمل في قصد محققه وان اتفقا فيما استعملا فيه) ان ذلك في المركبات التامة الصالحة للخبر والانشاء كثل بعت وزوجت وطلقت ونحوها ولا يجري ذلك فيما اذا كنانت مختصة بصورة الانشاء كصيغة افعل التي لم يتصور فيها جهة حكاية وانما هي متمحضة لحصوص الانشاء كا أن الظاهر من أن مورد الأقوال والنزاع في أن الخبر والانشاء موضوعان لمعنى واحد والاختلاف في ناحية الاستعمال كما اختاره الاستاذ قدس سره او ان الخبر موضوع للمعنى الجامع المقصود بالحكاية والانشاء موضوع المعنى الجامع المقصود به الانشاء كما هو قول المشهور او انها موضوعة المعاني الجزئية هو الجل الصالحة الوجهين دون الجلل

يتأتى فيها ما ذكرنا واما الجل التي تدل على صرف البعث والارسال ولا تكون لايقاع النسبة والصدور مدخلية فلا مجال لذلك أصلا ولا نعني مرس البعث والارسال الحارجي حتى انه اذا لم يقع يكون استماله مجازاً لأنه لم يكر · \_ في الخسارج بعث وأنبعاث بل الراد به البعث المنصور الوجود في عالم الذهن الذي يرى عين الخارج فانه , يتحقق البعث بنفس الانشاء ولولم يحصل بعث في الحارج وهذا الذي ذكرناه لم يختص بالجل الانشائية بل بجري لكل معسني اسمي او حرفي او جملة خبرية فان مؤدى الجميع الصور الذهنية التي ترى خارجياً فلذا يتوهم أن مؤداها خارجية فعلى هذا يكون الطلب من لوازم المدلول لا عين المدلول لأن الارسال من لوازم الطلب ولوكان عينه يلزم أن لا يحتاج في تقومها اي هيئة افعل مثلا الى طرفين بل تكون حينئذ من الأعراض التي تقوم بشي. واحد وقدعر فتان ذاك هوالمعني الاسمي والكن لايخفى أنهذا بناء على اتحادالطلب مع الارادة حتى لايكون الطلب كالارادة من الأعراض القائمة بشيءوا حدوهو النفس واما بناء أعلى تفاير الطلب مع الارادة فلا بدحينند من دعوى ان الطلب هو مدلول الصيغة لأنه عليه يكون الطلب عين الارسال والتحقيق ان هيئات المركبات ناقصة اوتامة اسمية أو فعلية خبرية أو أنشائية من العاني الحرفية دالة باجمعها على ربط العرض بموضوعه بان تتصور مفاهيم الأطراف مع لحاظ الربط بينها من دورت نظر الى تحققها في الخارج او في الاعتبار ودلاله الهيئة علىذلك دلالة ذاتية بلا تفاوت بينها وبذلك تصح اخــــطاريتها اذ هي دالة على ما هو المتصوروانما التفاوت بينها على حسب اختلاف انحائها من الصدورية والوقوعية والحالية والقـــيامية والإيحادية والطلبية ونحوها باعتبار تحققها بحسب وعائها من الخارج او الاعتــبار فان وجود

الربط يتبع القيد فان كان من الأمور المينية يلزم تحقق رابط بين الطرفين في عالم الأعيان والواقع وان كان من الأمور الاعتبارية مثل الأحكام الشرعية وضعية كانت ام تكليفية فيلزم تحقق رابط بين الطرفين في عالم الاعتبار وهـذه الدلالة و بوساطة هذه المرآتية والفناء حصل الفرق بين الحبر والإنشاء ففي الخـبر يكون المعنى المتصور الذي هو مدلول ذاتي للجملة التركيبية فانياً لما في الخارج أو لما في الاعتبار فلذا اعتبر في الخبر أن يكون له نسبة في الواقع تطابقه او لا تطابقه حتى بالنسبة الى القضايا الممتنع تحققها كثل شريك الباري ممتنع أو معدوم لابد وأن يفرض محالا موضوع ومحمول ونسبة في الحارج لكي تدل عليه تلك النسبة مخلاف الأنشاء قان الدلول الذاتي المتصور يرى فانياً في ابقاع النسبة فيما لم يكن مفروعًا الانشا. فلذا لا تكون له نسبة لكي تطابقه او لا تطابقه فالبيع الجزئي الواقع عقيب بعت الانشائية أعا هو نتيجة الانشاء وبذلك امتاز عن الفعل الضارع الحاكي عن واقع يتحقق ومفروغ وجوده متأخراً من ناحية الفعل الضارع فالدلالة عليه تكون دلالة عرضة.

وبالجلة الفرق بين الحمر والانشاء أنما هو فى ناحية المحسكي الملحوظ وجوده خارجاً أو اعتباراً الدالة عليه تلك الجلة بالدلالة المرضية وهكذا فى الجل المحتصة سواء كانت خبرية كزيد قائم أو انشائية كسيفة أفمل فني الحبرية بكون لها نسبة قد فرض وجودها سابفاً كالفمل الماضي أو يتوقع وجودها كالمضارع أو ليس فيها نحقق أو ترقب كالجل الاسمية ففي الجميع تدل على الصور الذهنية دلالة ليس فيها نحقق أو ترقب كالجل الاسمية ففي الجميع تدل على الصور الذهنية دلالة ذاتمية و بواسطة فنائها فى الحارج أو في الاعتبار تدل على ما في الحارج أو الاعتبار

دلالة عرضية فان حصلت المطابقة فهو صدق وان لم تحصل المطابقة فهو كذب وفي الجل الانشائية كميفة أفعل انمدلولها الذاتي صار فانياً في البعث الحارجي الذي هو البعث الشخصي الجزئي الحاصل من نفس هذا الانشاء فهو معلوله لا هوالمنشأ وأغا يكون ذلك المتصور فانياً فيه فتدل الصيفة عليه دلالة عرضية كما انه ليس لمدلولها واقع محقق لكي تطابقه او لا تطابقه وأما طلب التكلم وارادته بناء على تفاير الطاب والارادة فهما منتزعان من نفس انشاء البعث بمثل صيفة أفعل فالدلالة علمهما بالدلالة العقلية لا بالدلالة اللفظية هذا كله في المركبات التامة واما المركبات الناقصة (١) فقد عرفت انها تدل على الثبوت واما هيئة الفعل فانها تدل على الناقصة (١) فقد عرفت انها تدل على الثبوت واما هيئة الفعل فانها تدل على

(١) وقد يراد منها دلااتها على نفس النسبة من دون ملاحسظة وجودها وعدمها ففي مقام الحكم تلحظ نفس المهنى ولذا يصح الحكم عليها بالوجود والمدم فنقول الرجل العالم موجود أو غير موجود واما الفرق بين التامة والناقصة فيظهر فيها لو أخذا قيداً لموضوع الحكم الشرعي فان أخذت النسبة التامة في الموضوع كقوله (ع) اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي، فان موضوع الحسكم هو الماء المتحقق كونه كراً في الخارج لا نفس الماءمن حيث هو فنقيضه هو الماء المتحسطات كونه غير كر أخذ موضوعاً للانهمال فع الشك في كرية الماء لا يجرى استصحاب المدم لا ثبات انصاف الماء المشكولة كونه كراً الا على القول بالا صل المثبت وهذا بخلاف ما أخذت النسبة الناقصة في الموضوع كما لو قال الماء الكر لا ينجسه شيء فأنه لا مانع من جريان استصحاب المدم لأن المأخوذ في لسان الدليل طبيعة الماءمن دون نظر الى وجوده وعدمه فنقيضه هو عدم الماء الكر وهو يتحقق في الخارج بعدم أحدها فعليه لا مانع من استصحاب المسدم لكي يتحقق موضوع المفهوم بعدم أحدها ألماء الكر

صدور الحدث من فاعله وانه من رشحاته وثمراته من غير حاجة الى كونه مطابقاً لما في الحنارج فمثل امتنع واستحال بعد ان من الأفعال وليس لها نسبة خارجية . وما ذكر نا من مدلول الفعل بأنه حدث صادر من الفاعل هو المراد من الحركة في الحبر المروي عن مولانا أمير الؤمنين (ع) في أن الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى وايس المراد منها الحركة من العدم الى الوجود إذ مثل امتنع واستحال يعد ان من الأفعال ولم يخرجا من العدم الى الوجود . وعا ذكر نا من معنى الحركة صححنا ايجار البساتين الموجود حال الايجار أعيان المنافع فان ايجارها باعتباركون اعيان منافعها من رشحات تلك الأعيان ومن ثمراتها لأن ما في الخارج لما كان من المكنات يكون له اعتباران أعتبار من حيثية نفسه واعتبار من حيث صدوره ويهذا الاعتبار يعد الموجود من منافع الأعيان كالمثرة ولولا ذلك لما صح إيجار وبهذا الاعتبار يعد الموجود من منافع الأعيان كالمثرة ولولا ذلك لما صح إيجار البستان ليتصرف في المثرة الموجودة حال الايجار إذ هي حينئذ من بعض الأعيان ويدالمستأجر التي لا يجوز التصرف بها بالاتلاف إذ الاجارة تتعلق عنافع الأعيان ويدالمستأجر عليها يد أمانة . وحاصل الجواب أن الأثمار الوجودة حال الأجارة لها حيث يتان عيشان ميشية تتعلق بذاتها وحيثية تتعلق بصدورها .

اما الحيثية الأولى فليست متعلقة للأجارة . واما الحيثية الثانية فلامانع من تعلق الأجارة لأن عنوان الرشح والصدور يجعل الشيء الموجود من منافع الأعيان وبالجملة أن هيئة الفعل تدل على ان الحدث من آثار الفاعل على نحو التحقق كالماضي وعلى نحو التوقع والترقب كالمضارع وعلى نحو الايقاع والاصدار كالأمر وهو مدلول الجمل الانشائية من غير فرق ، بينا يستعمل في مقام انشاء المعاملات والايقاعات وبين انشاء الجمل الاخرى المستعملة في معان أخر من الطلب والترجي والتمنى وان كان فرق بينها من جهة اخرى . اما الجمل الانشائية في مقام والترجي

المماهلات والايقاعات فلها أثر في نظر الشارع أو المرف يترتب على وجودها الانشأئي مخلاف انشاء الجل المستعملة في الطـلب والتمني والترجي فانه لا يترتب على وجودها الانشائي وائما يترتب على انشائها عناوين انتزاعية لا عكن انتزاعها إلا بعد وجودها الانشائي فان صيفة الأم تدل على إرادة التكلم بصدور مادتها الطبيعية للمأمور وبعد انشائها ينستزع عنوان البعث والطلب والوجوب أو الاستحباب وهكذا صيفة التمني والترجي فانكلا منهيا استعمل في معناه دل علي وجود صفة الممني والترجي في نفس المتكلم فينترع من ذلك تلك المناوبن ومن هذا القبيل دلالة حروف التمني والترجبي والتشبيه والنداء الى غير ذلك مرخ الحروف فانه من الواضح ان هذه الأدوات لم تستعمل في تلك الأوصاف الفائمة ف النفس لأن تلك حقائق خارجية لا يمكن أن تحضر في الذهن كما أنه المست هذه الحروف بوجودها الحارجي أسبابًا لوجود التمني والترجي في الحارج لأن ذلك موجب لانتفاء الملاقة الوضمية لأنها قبل الوضع لا علاقة بينهماكما انه لايمكن القول بأن هذه الحروف آلة لايجاد التمني والترجي فيالخارج وآءًا هذه الأدوات قد استعملت في النسب الخاصة بين الشخصين كالتشوق الحاصل بين المترجي والمُرجى والمتمني والمتمنى وهذا التشوق الموجود في ضمن تلك التشوقات الجزئيات جهة مشتركة بينها فهذه الأدوات موضوعة لتلك الجهة الجامعة فيكون الموضوع له عاماً كالوضع كما أن المستعمل فيه عام فدلا لتها على التشوق الجزئي القائم في نفس المتمني أو الترجي دلالة عرضية فان مدلولها بالذات هي طبيعة النشوق الموجودة في تلك الخصوصيات و بسبب فناء ذلك المتصور في الجزئيات دل على تلك الجزئيات بالغرض ولذا صح الحلاق التمني والترجي على ماكان بداعي الهزل والسخرية وغيرها من الدواعي الأخر الهلاقًا حقيـقيًا لا مجازيًا إذ الوجــدان لا يرى بين استعالها فرق بين الجد والهزل وذلك كاشف انااوضوع له نفس التشوقااوجود بين الجزئيات .

## أسماء الاشارة

اختلف فيان اسماء الاشارة هل هيموضوعة لنفس الاشارة الحارجية أو انها لابجاد الاشارة ? فتكون بمنزلة اليد أو أنها موضوعة للمنى المشار اليه الذي تشخص بالاشارة بنحو تكون الخسوصيات دخيلة في الموضوع له أو أنها موضوعة المعنى ليشار به اليه مثلا ذا وضع المفرد الذكر ليشار به اليه بأن تكون الاشارة من مقومات الاستعمال لا من مقومات الموضوع له أو المستعمل فيه على أقوال والحق هو الأخير وقاقا للاستاذ قدس سره حيث قال ( إن المستعمل فيه في مثل أسماء الاشارة والضائر أيضاً عام وان تشخصه الما نشأ من قبل طور استعمالها ) بيان ذلك يتوقف على تمهيد مفدمات:

الأولى أن أنحاء التصور تختلف فتارة تكون تفصيلياً كمن تصور شيئاً معجمه الخصوصيات وأخرى يكون تصوره متعلقاً بشيء مردد فالأول بقال له العلم التفصيلي والثاني بقال له العلم الاجمالي وهو بعد الانكشاف تحصل له العابقة مع العلم التفصيلي تطابقاً بالتمام فيكون الملوم بالاجمال منطبقاً على الملوم بالتفصيل انطباقاً عينياً لا كانطباق السكلي على فرده للفرق بينهما فان انطباق السكلي على فرده باعتبار كونه جزء الفرد بخلاف انطباق الملوم بالأجمال على العلوم بالتفصيل فان انطباق المعلوم بالأجمال على العلوم بالأجمال على العلوم التفصيل قال الملوم الأجمالي في الخارج فجمل الأجمالي في الحارج فحمل الأبهام في العلم بينهما هو اتحاد السكلي في الخارج فحمل الأبهام في العلم الاجمالي عنزلة الابهام في العلم المتعلق بالسكلي ولا يخفى أن ذلك أما يصحح في العلم الاجمالي عنزلة الابهام في العلم المتعلق بالسكلي ولا يخفى أن ذلك أما يصحح

الحل ولا يجعل بينهما التطابق التام وكيف يكون بينهما تطابقاً تاماً مع أن الكلي جزء من فرده

المقدمة الثانية أن الصور المنتقشة في عالم الذهن تارة تكون معراة عن التوجه واللحاظية كما لو تصورنا شخصاً من دون توجه وتخاطب معه وأخرى تكون الصورة المنتقشة في عالم الذهن مقرونة بالتوجه والتخاطب في مقام المحاورة كما لو تصورت شخصاً وتوجهت اليه في مقام المحاورة ولا اشكال في وجود هذين النحوين فيظهر من ذلك أن بين اللحاظ والتوجه عموم وخصوص من مطلق والعموم في طرف اللحاظ إذ ما من توجه لابد من لحاظ سابق ورعا يوجد اللحاظ مع عدم تحقق التوجه كما عرفت من انتقاش صورة شخص في الذهن ولم يكن له موجه بالمخاطبة وأنما الصورة وجدت في الذهن معراة عن التوجه

الثالثة إنه لو اجتمعا أي اللحاظ والتوجه يكونان من قبيل معاني الحروف غير مأخوذ بن في الذات والذات تكون معراة عن اللحاظ والتوجه ضرورة ان الذات مقيدة باللحاظ ليست متعلقة لها بل بالذات المعراة عن هذين القيدين تكون متعلقة للمحاظ والتوجه اذا عرفت ما مهدنا للث من المقدمات ظهر لك ما ذكره الأستاد بان اسماء الاشارة وضعت ليشار بها الى معانيها وكذا بعض الضاما وبعضها ليخاطب بها المعنى ، والاشارة والتخاطب يستدعيان التشخص .

وحاصل ما ذكر نا أن مبهات أسماء الاشارة من قبيل الصور المتعلقة بالمجملات حتى أنه لو ارتفع الأجمال انطبق على عامه وتلك الصور المنتقشة تارة ينضم اليها النوجه وأخرى لا ينضم فمع الانضام تجد التوجه واللحاظ غير داخلين في الذات فينتج من ذلك أن المستعمل فيه عام فلا بد أن يكون الموضوع له عام و إلا لوكان الموضوع له خاص بأن كان التقيد باللحاظ والتوجه دخيلان في الموضوع له الكانت

جميع هذه الاستمالات مجازاً بالاحقيقة وهو واضح الفساد ولكن لا يخفي أن ما ذكره الأستاذ من خروج الاشارة والتخاطب عن المعنى الوضوع له وجعله عاماً مبني على ما ذكرنا من أن المعنى الموضوع له ذات مهملة لامطلقة ولا مقيدة بل هي توأم مع القيد وعموم الموضوع له بالنحو الذي ذكرناه من تصور جمة عامة مبهمة لا عكن انفكاكها عن الخصوصيات ويكون تعريتها عين تحليتها وبذلك تكون من متحد المعنى و تتصف بالكلية بهذا المعنى لا معنى الأنطباق على كثيرين ومعالفض عن ذلك فيرد عليه أن اسماء الاشارة حينتْذ تكون قد وضمت لأمرين للمعنى المشار اليه ولايجاد الأشارة ، مثلا ذا وضعت المدلالة على المفرد المذكر ولامجـاد الأشارة فيلزم من استمالها في المعنى إجبّاع لحاظين متباينين في ملحوظ واحدوهو باطل والذي يدل على ما ذكر ناه أن الموضوع له في أسماء الاشارة هي تلك الجهــة الجامعة بين تلك الحصص وخصوصيانها ليست داخلة في المعنى الموضوعله دلالتها عليها التزاما فان مناطلاق اسم الاشارة ينتقل السامع عند تصوره لمعناه الى الاشارة الخارجية ومن الواضح خروج الاشارة الحارجية عن المعنى الموضوع له اللفظ والدلالة عليها تكون التزامية كدلالة لفظ العمى على البصر مع خروج البصر عن العمى قيداً او تقييداً على أنا لو أخذنا الاشارة الواقعية في الموضوع له بأن بِكون النقييد داخلا فحينئذ تكون لفظة ذا مثلا موضوعة المعنى الأسمي والحرفي وقد دل عليهما بدلالة واحدة وهذا شيء لم يعهد في القواعد المربيـة مضافاً إلى عدم صحة استعال اسم الاشارة في مقام الهزل والسخرية مع انه لا اشكال في صحة استعالها في تلك الموارد على نحو الحقيقة وبالجلة ان المعنى الموضوع له لفظ الاشارة هي الحصة المبهمة وتكون الاشارة موجبة لتخصص الذات المبهمة وما به يكون التخصص خارج عن الموضوع له .

ومما ذكرنا ظهر لك بطلان القول الأول إذ حقيقة الاشارة الى أم ما معنى ربطى كالمعاني الحرفية لا يتحقق الا بطرفين .

وحينئذ لا يمكن أخذها في المعنى الموضوع له المدم صلاحيته لأن يقع مسنداً الو مسنداً اليه فصلوحه لذلك يستكشف منه عدم كونه من المهاني الحرفية . نعم مقترن به بنحو لا يكون التقبيد داخلا بل يوجب ضيق الموضوع على أنه يتبادر من لفظة ذا المقرد المذكر ولو صدرت من نائم او ساهي ولو كانت الاشسارة الحقيقية دخيلة لما حصل ذلك للسامع ، ومن ذلك يظهر بطلان القول الشائي فانه لا مانع من أن يكون اسم الاشارة لمهنى مبهم قد تضيق وتخصص بالاشارة الواقعية التي هي عبارة عن توجه النفس الى المشار اليه بأن يخرج التقيد عن المعنى الموضوع له فلا تكون الاشارة الحاصلة بآلة من آلاتها دخيلة في المعنى كما أن القول له فلا تكون الاشارة الحاصلة بآلة من آلاتها دخيلة في المعنى كما أن القول الثالث مني على كون الموضوع عاماً والموضوع له خاص وقد عرفت منا امتاعه إذ العام من حيث هو عام لا يكون مى آة الخصوصية هذا كله في اسماء الاشارة

واما الضائر فقد قبل انهاموضوعة بالوضع العام والموضوعله خاص أي لخصوص الخطاب والغيبة والتكلم وقبل أنها موضوعة بالوضع العسام والموضوع له عام وخصوصية الفيبة والتكلم والخطاب جاءت من قبل الاسستعمال والتحقيق انها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بالخطاب او الغيبة أو التسكلم كما أن حال الموصولات أيضاً كذلك لأنها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بصلتها.

م أن الابهام في أسماء الاشارة واسماء الموصول غير الأبهام في اسماء الأجناس فان الابهام في اسماء الاجناس أبهام صرف مخلاف بقيمة المبهات فانها معان مبهمة من جميع الخصوصيات إلا من ناحية الخصوصية التي تقترن بها فيحصل بها التمييز كالأشارة في اسم الاشارة والصلة في اسم الموصول والتكلم والحطاب في

الضائر فهذه الخصوصيات أوجبت ان تكون شبيهة بالمعنى الحرفي لتوقف تصورها على تصور الخصوصية الممزة لها فبذاك حصل التشابهمع الحروف فكما أن مصافي الحرفية لا يمكن تصورها الامم تلك الخصوصية كذلك هذه البهيات وبمسا أنها مقترنة بهذه الخصوصيات المعزة عدت من المعارف ولم تعد اسماء الاجـناس منها حيث أنها مبهمة على الاطلاق كما أن الوصوفة لم تعد منها لعدم معهودية صلتها كما اعتبرت في صلة الوصولة وبذلك حصل الفرق بينهما وباعتبار افترانها بالإشارة والمنخاطب والمعهودية في ضمير الفائب والوصولات كانت مبنية لأن هذه المعاني المقدّر نة نوع من النسب والارتباطات كما أنه باعتبار دلالتها على الصور الاجمالية التحدة مع الصور التفصيلية عند لحاظ الأشخاص مخصوصياتهم مثل هذا زيد الذي قد عرفت أن انطباقها على تلك الخصوصات أنطباقًا عينيًا كانت اسماء لأنها بهــذا المعنى مستقلة بالمفهومية ويؤيد ذلك أن الأسم المحلى بالألف واللام بمد اسمسم الاشارة أما بدل أو عطف بيان

فظهر مما ذكرنا بطلان ما يقال بأن لهذه المبهات حالات متنافضة مثل أسميتها وبنائها ومعرفتها فان الابهام ينافي المعرفة كما أن الاسمية تنافي بنائها لما عرفت من الاعتبارات الثلاثة الموجودة في تلك المبهات كما لا مخفي .

#### الامر الثالث

صحة الاستعال في ما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع ام بالطبع ? الظاهر أنه بالطبع وفاقاً الاستاذ قدس سره بيان ذلك يحتاج الى مقدمة أن الوضع ينقسم الى اربعة أقسام (١) فتارة تكون المادة والهيئة ملحوظتين حيين الوضع كوضع

<sup>(</sup>١) لا يخفى ان هذا التقسيم باعتبار نفس الوضع وفيها سبق كان التقسيم

الجوامد والوضع فيها شخصي واخرى تكون المادة ملحوظة من دون ملاحظة هيئة خاصة كوضع مادة المشتقات مثلا: الضاد، والراه، والباه موضوعة للحدث في ضمن اي هيئة تحققت والوضع فيها نوعياً (١) وثالثة الهيئة ملحوظة من دون ملاحظة المادة مثلا صيغة فاعل فانها موضوعة لكل من تلبس بالمبدأ من دون ملاحظة مادة مخصوصة والوضع فيها نوعيا، ورابعة لا يلاحظ في الوضع هيئة ولا مادة بل ليس من الواضع الا الرخصة في الاستعال كالعلاقات في باب الحجاز.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان محل الكلام هو القسم الأخير فالمشهور قالوا ان صحة الاستمال في ما يناسب ما وضع له يحتاج الى رخصة من الواضع السسماة بالعلاقة والظاهر ان صحة الاستمال لا تحتاج الى ذلك بل تكفي المناسبة الطبيعية بشهادة الوجدان الحاكم بصحة الاستمال فيما يحسنه الطبع ولو مع عدم الرخصة من الواضع واستهجان ما لا يحسنه الطبع ولو مع ترخيص الواضع مضافاً الى ان صحة الستمال الله فط في نوعه او صنفه او مثله ( \* ) يكون من ذلك القبيل ولا يخفى ان

<sup>🗝</sup> باعتبار الوضوع له فتارة يكمون عاماً واخرى يكون خاصاً .

<sup>(</sup>۱) ودعوى ان وضع المواد شخصياً بخلاف الهيئة فان وضعها نوعي لكون المواد لها تقرر في مقام تجوهرها بخلاف الهيئة فانها غير متقومة بذاتها فانها تلاحظ في ضمن المادة في غير محلها فان الهيئة كما لا يمكن ملاحظتها بدون المادة كذلك المادة لا يمكن ملاحظتها بدون الهيئة وليس المادة تقرر في مقام تجوهرها واعما تقررها وتجوهرها تحصل في ضمن هيآتها كما لا يخفى .

<sup>(</sup> ٢ ) لا يقال ان هذه الاستمالات لا تصلح ان تكون دليلا للمدعى فان المدعى استمال الله فيما ناسب ما وضع له ولازم ذلك ان يكون لله فيما ناسبه عناسبة طبيعية لأنا نقول ليس المدعى ان لهذه =

هذه الصحة ليست الا لأجل المناسبة الطبيعية إذ من الواضح ان الألفاظ ليست موضوعة للنوع او الصنف او المثل ولا مستعملة فيها لوجود العلاقة لكي يكون الاستعال فيها مجازاً فانقد ح من ذاك ان هذه الاستعالات انما كانت لتحسين الطبع من دون توقفها على رخصة الواضع مضافاً الى ان الهملات يصح اسستعالها بهذا النحو فيقال ( ديز ) مهمل واريد به مطلق ( ديز ) او الواقع قبل مهمل إذا لم يقصد شخصه فيكون من الصنف واذا قصد شخصه فيكون من الثل فهذه الاستعالات مما حسنه الطبع وليست برخصة من الواضع والا لزم ان تكون المهملات ، وضوعة وهو واضح البطلان .

# الامر الراجع

لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه كما اذا قيل زيد اسم والممثيل بذلك اولى من ممثيل الاستاذ (قده) به (ضرب) فعل ماضي لعدم شحول النوع لضرب في المثال كمان الأنسب للمثل والصنف ان عمثل لما عمثل زيد في ضرب زيد ليكون الفرق بينهما بقصد شخص اللفظ وعدمه فان قصد شخصة فهو ممثل وان لم يفصد شخص اللفظ فيكون صنفا وكيف كان فصحة ممثل هذه الاستمالات تكون بحسب اقتضاء الطبع لا الوضع وهذا مما لا اشكال فيه وأما الاشكال في اطلاق اللفسط وارادة الطبع لا الوضع من حقيقية وأما الغرض الاستشهاد بها بانها مما حسنها الطبع في ستكشف منها صحة الاستمال فيا ناسب ما وضع له بالطبع من دون حاجة الى رخصة من الواضع إذ لو احتاجت اليها لما صحت تملك الاستمالات ان قلت كيف تكون هذه الاستمالات عربية مع عدم الرخصة فيها من العرب قلنا الأمم في ذلك ممني في ذلك سهل فانه يكفى في عربيةها ان لها حقائق عربية .

شخصه كما اذا قيل زيد لفظ ففي صحته اشكال للزوم احد المحذورين اما اتحاد الدال والمدلول او تركب القضية من جزءين وقد اجاب الاستاذ (قده ) عن المحذور الأول بكفاية التفاير بين الدال والمدلول اعتباراً فباعتبار كونه الفلا صادر من لافظ دال وباعتبار كونه مراد مدلول.

توضيح ذلك أن اللفظ من مقولة الكيف المسموع والكيف من مقولة المرض له وجود بنفسه ووجود في غيره فوجوده في غيره كونه صادراً من لافظه فهو الدال ولحاظ كونه ماداً وهو وجوده الأصلى فيكون مدلولا وأعا خص الاعتبار الأول بكونه دالا والاعتبار الثاني بكونه مدلولا لأن الدال فيه حيثية غيرية والمدلول فيه حيثية استقلالية فلذا ناسب جمل الاعتبار الاول دالا لتحقق فيه تلك الحيثية الفيرية كما أن الثاني فيه حيثية الاستقلالية فناسب ان يكون مدلولا ولكن لا يخفى أن الاستمال محتاج الى تفاير حقيقي ولا يكفى التفاير الاعتباري لان النظر الى الدال آليا والنظر الى الدلول يكون استقلالياً ولا يعقل الجمع بينهما في شيء واحد على أنه لو اكتفينا بالتفاير الاحتباري فلا ينفع في المقام الجمع بينهما في شيء واحد على أنه لو اكتفينا بالتفاير الاحتباري فلا ينفع في المقام التخر التفاير الاعتباري عن الاستعال فلا يعقل أن يكون مصححاً له .

واما محذور تركب القضية من جزءين كما ذكره في الفصول الهدم وجود حاك عن الموضوع وأنما القضية مشتملة على المحمول والنسبة فتكون القضية مركبة من جزءين بل من جزء وأحد وهو المحمول إذ النسبة لا بد لها من طرفين وقد أجاب الاستاذ قدص سره عن ذلك ما لفظه أنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه والا كانت أجزاؤها الثلاثة تامة . بيان ذلك أن لزوم تركب القضية من ثلاثة أجزاه أنما هو في القضية الذهنية إذ لا بد من تصور الموضوع والمحمول والنسبة وأما في القضية المافي فلا يحتاج والنسبة وأما في القضية المافيلة فها أن الموضوع فيها نفس اللفظ الملقى فلا يحتاج

الى وساطة حاك فيكون من فبيل ما لو وجد الموضوع خارجاً كما لو حسلت النارد ونظر اليها المخاطب وقلت حارة فحملت الحارعلى الوجود الخارجي، وبالجلة ملاك القضية تحقق اجرائها الثلاثة ذهنا وفي زيد لفظ تحققت أجراؤها الثلاثة في الذهن لا نلك لاحظت لفظة زيد ولفظة الفظ والنسبة بينها ثم نطقت بزيد لف ظفينتذ تحققت أجراؤها الثلاثة في الذهن ومع تحققها في الذهن حصل ملاك القضية ولو كان في اللفظ نفس المحمول كما يقال صديقي من دون ذكر للفظ الموضوع(١) ولكن لا يحفى ان ذلك لا يعد من باب الاستمال وأعا هو من باب الالفاء ز٢) والحاصل ان اطلاق اللفظ وارادة نوعه تارة يكون بنحو الاستمال والحكاية وأخرى بنحو الالقاه فما كان بنحو الاستمال فتارة يكون موضوعه مصداقاً لذلك وأخرى بنحو الالقاه فما كان بنحو الاستمال والمرب فعل ماضي فما كان مصدافاً يتصور فيه الالقاء الأن الموضوع ليس فرداً ومثله اطلاق اللفظ وارادة صندغه كزيد الواقع عقيب ضرب اسم إذا لم يقصد شخص اللفظ فانه يصلح للاستمال والالقاه واما مثسل زيد الواقع عقيب ضرب أسم إذا لم يقصد شخص اللفظ فانه يصلح للاستمال والالقاه واما مثسل زيد الواقع عقيب ضرب زيد فاعل فلا يصلح للالفاه العدم كون زيد في المثال فاعلا

<sup>(</sup>١) ودعوى انه يلزم من ذلك تركب الفضية من أمر لفسطي خارجي وذهنى وهو غير معقول في غير بحلها إذ حمل ما في الذهن على ما في الحارج ليس مقيداً بالوجود الذهني بل يلحظ مجرداً فيتحد مع ما هو موجود في الحارج ولو كان لفظياً فإن خارجية كل شيء بحسبه .

<sup>(</sup>٣) جعلزيد لفظ من اطلاق اللفظ وارادة شخصه محل اشكال إذفيل ما ينطق بلفظة زيد هو كلي لأن الشيء قبل تشخصه كلي فيكون من قبيل اطلاق اللقظ وارادة نوعه ويصح جعله من باب الاستعال كما لا يخفى

وأعا هو مبتدأ ، نعم اطلاق اللفظ وارادة مثله كقولك زيد في ضرب زيد اسم او قاعل إذا قصد شخص اللفظ قانه لا يكون من باب الالقداء وأنما هو من باب الاستعال لتعدد الدال والمداول (١)

## الامر الخامس

في تبعية الدلالة اللزادة

والنكلم في هذا الموضوع يتوقف على بيان امور ; الأول في تقسميم الدلالة

(١) وبعض السادة الأجلة قدس سره جول الصنف والمثل من واد واحد عاصله ان القيد امنى الواقع عقيب ضرب قيداً للحكم لا الموضوع فينتذ يكون الصنف والمثل على محو واحد و بعبارة أخرى ان القيد ان رجع الموضوع لايكون الصنف والمثل من باب الالقاء وان رحع الفيد الى الحكم فالصنف والمثل يصح ان يكونا من باب الاستمال والالقاء من غير فرق بينها غاية الأمر القيود الطارئة على النوع الموجبة لكوته صنفاً لا يوجب تشخصه واعدا يوجب تضييق الدائرة بحلاف القيود الطارئة على المثل فانها توجب تشخصه ، وبالجلة المثل والصنف من باب واحد لا يقال على ما ذكر من رجوع الفيد الى الحجم يوجب من باب واحد لا يقال على ما ذكر من رجوع الفيد الى الحجم يوجب أوجه التسمية بالصنف والمثل لا نا تقول الأمم في ذلك سهل لائن التسمية باعتبار تقيد الحكم بها ودعوى انه يمكن توجيهه بارجاع القيود الى الموضوع بان يراد من الارادة المتعلقة بالموضوع اوادة استمالية و بالحكم عليه ارادة جدية كاطلاق المطلق وارادة المقيد منه ولكن لا يخفى ان هذا يتم في باب الاستمال لا مثل الالقاء المنحصر في تحقق ارادة جدية فلا اطلاق الموضوع حينئذ حتى يشمل الفرد الذي اخذ موضوعاً

باعتبار الدال ذكر اهل الميزان ان الدلالة تارة تكون وضعية وهي الناشئة من الوضع والجمل كدلالة زيد على معناه الموضوع له وأخرى طبيعية كدلالة : اح، الح معلى وجع الصدر وثالثة عقلية كن تلفظ من وراء الجدار فان العقل يحكم بصدوره من اللافظ ولا يخفى ان الدلالة الطبيعية مع العقلية ليستا على نسق واحد فان المدلالة الطبيعية في مرحلة الواقع والثبوت والدلالة العقلية في مرحلة الاثبات والكشف ، فالتقسيم ان كان ناظراً الى مرحلة الواقع والثبوت فالدلالة وضعية وطبيعية وان كان ناظراً الى مرحلة الواقع والثبوت الدلالة وضعية لأن العقل بوجب تحقق العلم بمقتضبات الدلالة فلا يكون له دخل في تلك المقتضيات ، نهم له دخل بالنسبة الى فعلية الدلالة .

فالتحقيق أن يقال أن الدلالة نتحقق أما من الجمل أو من الملازمة بينشينين والملازمة ، أما بين التصورين أو بين المتصورين . أما الأول كن تصور اللفظ فأنه ينتقل الى تصور معناه بناءاً على المختار من فناه اللفظ في المعنى ومثله ما لو انتقل من تصور أمن الى تصور أمن آخر الملازمة بين التصورين فأنه يحصل التلازم بين التصورين مع عدم الملازمة بين معانيها كالخواطر التي تخطر في الذهن مع تبدأينها وجوداً في الخارج كما يقال الضد أقرب حضوراً عند حضور ضـــده ، وقولهم الشيء بالشيء يذكر ومنه ما لو سمع انسان لفظاً من لافظ بلا شعور فأنه ينتقل الى معناه ودلالة الكتابه على معانيها من هذا القبيل .

و اما الملازمة بين المتصورين فاعا تحصل من الاعتـقاد الملازمة بينها وهي اما ذاتية او غير ذاتية ، اما الذاتية كما بين العلة والعلول او معلولين لعلة ثالثة وغير الذاتية كما تحصل من جعل الجاعل كالملازمة المجعولة بين العلم ورأس الفرسخ فان من يرى علماً منصوباً على رأس الفرسخ ينتقل منه اليه ومثله دلالة الافظ على معناه

بناءًا على غير المختار من أن اللفظ بالنسبة الى ممناه بنحو الامارة الى ذيها والفرق بين النحو الأول والثاني يظهر في دلالة اللفظ على ممناه فان كان دلالته على ممناه على النحو الأول محتاج الى دلالتين تصديقيتين في مقام الافادة احداها كون المتكلم قد تصور المعنى أن نيهما كون المتكلم بريد أفهام السامع ذلك المعنى ، وأن كان ـ دلالته على النحو الثاني فلا محتاج الى دلالتين بل دلالة وأحدة تصديقية وهي الدلالة

على كون المتكلم في مقام الافادة يريد افهام السامع.

الأمر الثاني نفسيم الدلالة باعتبار المدلول ، ذكر اهل الميزان أن الدلالة اللفظية تنقسم الى الطابقة والتضمن والالتزام ، لأن اللفظ ان دل على عام ما وضم له فمطابقة وأن دل على جزء ما وضع له فتضمن ، وأن دل اللفظ على أمر خارج لازم لما وضع له فالمرّام واعني به أن يكون اللزوم بين الدال والمدلول لزوماً بيناً بالمعنى الأخص اي يكفى تصور اللزوم وحده في تصور اللازم كالاثنــين نصف الأربعة فان من تصور الاثنين تصور انها نصف الأربعة وكالمفهوم للسيتفاد من منطوق القضية الشرطية لكونه لازم له ولذا نقول محجيته لكون النطوق حينسنذ دالا عليه بالدلالة اللفظية الالتزامية، وأما اللزوم البين بالمهنى الأعم فليسمر الدلالة اللفظية لأن الحكم باللزوم يحتاج الى تصور الطرفين ككون الأربعة تنقسم الى متساويين فان الحكم باللزوم بينهما محتاج الى تصور الأربعة والانقسام الى متساويين . ومنه يظهر عدم كون اللزوم غير البين من دلالة اللفظ لأن ما يحتماج الحكم باللزوم فيه الى تصور الطرفين مع مقدمة أخرى كيكون زوايا المثلث تساوي قائمتين فان الحبكم بالملازمة علاوة على تصور الطرفين ( الزوايا والقائمتان ) تحتاجالى مقدمة هندسية فاللزوم البين بالمهنى الأعم واللزوم غيرالبين من الدلالات الفقلية و لا يعدان من الدلالات اللفظية .

و لا مخفى ان الدلالة الدلالة غير اللطابقة والتضمن كايتحققان في الدلالة الفظية يتحققان في غير هالأن منشأ الدلالة غير اللفظية وجود الملازمة فم تحققها ان دل على عام ذلك المهنى اللازم فحطابقة وان دل على جزئه فتضمن واما الدلالة الالتزامية فيشكل تحققها في غير الدلالة اللفظية لأن لازم الشي، ولازم لازمه بالنسبة الى الملزوم الدال نسبة واحدة بلا مايز بينها ثم انه قد أشكل على تثليث الأقسام بجعل التضمن داخلا في الدلالة الالتزامية فان دلالة اللفظ على تمام ما وضع له لازمة الدلالة على جزء المعنى او بدعوى ان الدلالة التضمنية عين الدلالة المطابقية لأن الجزء بشرط جزء العنى الكل فدلالته على كل جزء هو عين دلالته على الكل ولكن لا يخفى ما فيها.

اما عن الأول فالدلالة الالبزامية عبارة عن دلالة الافظ على الأمر الحسارج عما وضع له فتوصيف الدلالة بالالبزامية من باب وصف الشيء بحال متعملقه لا بحال نفسه ولازم ذلك ان يكون من اللزوم البين بالمهنى الأخص لكي يدل اللفظ عليه وان كان للمقل دخل في ذلك والدلالة التضمنية لا تكون من هذا القبيل لمدم كون الجزء من المهنى المطابقي من لوازمه فالدلالة التضمنيه وان اشتركت مع الدلالة الالبزامية في ان للمقل دخلا في ذلك ولذا قال الشيخ الرئيس ان التضمن والالبزام لفظيان عقليان دون المطابقة فانها لفظية صرفة إلا انها يفترقان في نفس المدلول فدلول الالبزاميسية لازم الهمنى الطابقي ومدلول التضمنية جزء من المهنى المتفابقي ،

واما عن الثاني (جمل البضمن عين المطابقة ) فهو مبنى على اعتبار الأجزاه بشرط الانضام واما لو اعتبرنا الأجزاء بشرط لا فتـكون الأجزاء حينئذ غير الكل فالله فظ الدال عليه يسمى بالدلالة التضمنية ، فالدلالة التضمنية عبارة عن تصور

جزء المعنى المطابقي بلحاظ خاص ودلالة مستقلة وان كانت هي مستتبعة الدلالة المطابقية فتوصيفها بالتضمن كتوصيف الدلالة بالتضمن والالتزام من باب وصف الشيء مجال متعلقه عمنى أن الكل في الحارج مطابق لمدلول اللفظ في المطابقة وان الجزء الذي هومدلول اللفظ لكونه جزء أمن الكل في الدلالة التضمنية وانه يستلزم تصوره تصور اللازم الحارج الذي هو المدلول في الدلالة الالتزامية ولا يكون وصف هذه الدلالات الثلاث بهذه الأوصاف بحال نفسه وانما هو محال متعسلقه فالدلالات الثلاث تحصل بتصورات ثلاثة مستقلة ودلالات أصلية مستقلة وان كان دلالة النضمن لها تأخر طولي بالنسبة الى المطابقة كما ان دلالة الالتزام تسستقيع دلالة المطابقة . ويؤيد ما ذكرنا هو تحقق الدلالة المطابقة من دون دلالة التضمن كما لو انتقل الذهن الى المعنى المطابقي من دون تصور اجزائه فانه تحصل الدلالة المطابقية مع عدم حصول الدلالة التضمنية .

الأمر الثالث الارادة تارة تكون استمالية وهي ارادة استمال اللفظ في الممنى بنحو يكون اللفظ. فانيا في معناه واخرى ارادة تفهيمية وهي اراد تفهيم المعنى المخاطب بعد استمال اللفظ. فيه وثالثة ارادة جدية وهي ارادة المعنى جـــدآ وحقيقة بعد استمال اللفظ. في المعنى و تفهيمه المخاطب من غير فرق بين الأخبار والانشـــاه.

اذا عرفت هذه الأمور فاعلم انه وقع الكلام والبحث في ان الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة او لنفس المعاني قبل بالأول ونسب ذلك المي العلمين الشبخ الرئيس والمحقق الطوسي (١) والظاهر هو الثاني لانسباق نفس المعاني من (١) ومنشأ هذه النسبة هو انه من المسلم عند الكل بأن الدلالة تتبع الوضع كما يستفاد من تمريف الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى بحيث لولا وضعه =

اطلاق الألفاظ وهذا الانسباق من حاق اللفظ. وهذا هر التبادر الذي هو من علائم الحقيقة واماكونها مرادة فاحراز هايحتاج الى الغرينة ولوكانت دخيلة في المعنى

لما فهم منه المنى فيظهر منه ان فهم الممنى من الافظ بحصل من الوضع وذلك عبارة اخرى عن كون الدلالة تتبع لوضع والعلمان قالا في مقام الجواب عن الاشكال الوارد على الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالترام بانتفاض بعضها مع بعض في الالفاظ المشتركة بين الملزوم ولازمه كدلالة الشمس على العنوه فانها مطابقة مع انها دلالة الترامية عليه لكونه من لوازم جرم الشمس وفي الا ألفاظ المشتركة بين الكل والجزء كدلالة لا مكان على الامكان العام مطابقة مع انها تعنمن . بأن المدير المدير المرادة فان دلالة الشمس على الضوء الترام اذا كانت دلالة الشمس على الموء الترام اذا كانت دلالة الشمس على الموء المرادة أل الدلالة المحان المام تضمن في حال ارادة الامكان الحاص ومطابقة في حال ارادته بالخصوص فمن هذا الكلام بستفاد ان الدلالة تتبع الارادة في خيئذ ان كانت الارادة جزء من الموضوع له تكون القداعد تان المناف اعنى الدلالة تتبع الارادة والدلالة تتبع الوضع يرجمان الى شيء واحد بأن يكون الفظ موضوعاً المعنى مع الارادة واما إذا لم تكن الارادة جزءاً من الموضوع له الموضوع له الموضوع له الموضوع الله الموضوع الموضوع الله الموضوع المها الموضوع الله الموضوع الله الموضوع ا

ولا يخفى ان حمل كلام العلمين على الدلالة التصديقية في غير محله إذ كلا مهما في الدلالة التصورية ومع ذلك لا الدلالة التصورية اذ المطابقة والتضمن والالترام في الدلاله التصورية ومع ذلك لا تصح النسبة اليهما بان الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة فان كلام العلمين في تعيين المراد من الدلالة لا في اصل الدلالة فانها تتبع الوضع وتعيين المراد يحصل بعد تحقق الوضع فان المجمل يدل بذاته على أحسد المعاني وتعيين المراد أنما يحصل الارادة . —

الموضوع لما اختاج الى القرنية . ولذا محصل هذا الانسباق من ناطق بلا شـــمور مضافاً الى ما ذكره الاستاذ قدس سره من المحاذير الثلاثة عا حاصلها :

وثانياً ان الوجدان يحكم بأن المحمول فى قضية زيد قائم نفس القيام لا القيام المراد والموضوع نفس زيد لا الموضوع زيد المراد فيصح الحسل بلا تصرف فى الأطراف.

وثالثاً يلزم ان تكون عامة الأاباظ موضوعة بالوضع العام والموضوعله خاص اذ من يقول بان الارادة دخيلة شخص الارادة لا مفهومها مع انه لا قائل بذلك ولكن لا يخفى ان هذه المحاذير اغا تتوجه بناه على كون التقييد بالارادة دخيلة في المهنى الموضوع له وامالوقلنا بأن التقييد ليس له الدخل واغا الموضوع له الحصة التي هي توأم مع القيد بتقريب ان ارادة التفهيم هو الفرض من الوضع فضيقه بوجب ضيق ذي الفرض مثلا لو فرض ان الفرض من الضرب التأديب فلابد من اختصاص الأمم بالضرب بالتأديب بنحولا بشمل الضرب لغير التأديب ففي المقاملا كان افرض من الوضع ارادة التفهيم وهو مترتب على الوضع في وجب تضييق طبيعة المهنى الوضوع له بكونها حصة مقترنة التفهيم وهو مترتب على الوضع في وجب تضييق طبيعة المهنى الوضوع له بكونها حصة مقترنة

- وبما ذكرنا من حمل كلامها بتوجه دفع انتقاض الدلالات بعضها مع بعض واما حمل كلامها على الدلالة التصديقية في مقام الثبوت فانه في هذا المقام لا يتحقق الا مع ارادة المتكلم فهو توجيه بما لا يرضى صاحبه فان من نظر الى كلامها يجد صدق ما ذكرناه فان كلامها حسبا ذكرنا في الحاشية السابقة في مقام دفع الاشكال الوارد على الدلالات الثلاثة من انتقاض بعضها ببعض وذلك اعا هو في الدلالة التصديقية في مقام الثبوت او الاثبات

بارادة التفهيم وهذه الارادة ليست جزءاً من المهنى الموضوع له ولا التقيد بها جزء وأنما اخذت مفترنة بها بنحو التوأمية فحينند لا ترد تنك الاشكالات الثلاثة المدم الحذها في الموضوع له لكى بلزم اخذ ما هو متأخر في المتقدم وصح الحل بدون تصرف في الاطراف إذ المحمول نفس الفيام في قولك زيد قائم ولا يلزم ان بكون الوضع عاماً والموضوع له خاص فانه موضوع للجهة الجامعة خصوصاً على ما ذكرنا من تصور للوضع العام والموضوع له عام على غير المشهور من الوضع للجهة الجامعة الحامعة الخارجية والذهنية .

ان قلت هذا يختص بالوضع التعييني لأن ارادة التفهيم من الأمور الاختيارية القصدية فينبغي صدورها عن اختيار والوضع التعيني قهري الحصول .

قلنا أن الوضع النعيني أنما بحصل من الاستعمالات الحاصة ولا اشكال أن تلك الاستعمالات أنما نقع مقترنة بارادة النفهيم فع تكاثرها حصلت العلقة الوضعية على ذلك النحو من الاستعمالات. هذا و لكن الانصاف أن دعوى وضع الأنف الخالماني بما أنها مرادة بأي نحو كان ولو بنحو النوأ بية مجازفة إذ هو خلاف التبادر فأن من سمم المفافي مم الافظ من لافظ بنسبق الذهن الى نفس المهني ولو كان من لافظ بلا شمور واختيار و إيس ذلك إلا كونه هو المهني الوضوع له واما كونه مراداً فيستفاد من الفرائن ولو كانت موضوعة المعاني مع الارادة لما احتجاا الى كون التكلم مريداً للافادة و الاستفادة الى القرائن الحالية أو المفالية .

واما ما نسب الى العلمين من أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما انها مرادة فلا وجه له اذبحمل كلامهما على دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية فانها تابعة اللارادة لا على الدلالة التصورية الحاصلة من سماع الفظ فانه بوجب الانتقال الى المعنى ولو كان من ورا. الجدار او من لافظ بلا شعور واختيار وفاقا الاستأذ قدس سره.

## الامر السادس

فى وضع المركبات

هل للمركبات وضع غير وضع الفردات عوادها وهيئاتها ام لا ? ، اخستار الاستاذ قدس سره عدم الحاجة بوضعها علاوة على وضع مفرداتها واستدل على ذلك بوجهين احدها بلزوم اللغوية بوضعها لها لحصوله بوضع المفردات فان وضعها أي الفردات كاف بمام القصود منها ثانيهما لزوم الدلالة على المعنى مرتين مرة علاحظة وضم الواد والهيئات واخرى ملاحظة وصم المركبات مع أن الوجدان حاكم بأنه ايس الا دلالة واحدة ، ويظهر منه قدس سره ان النزاع في ذلك لفظي حيث قال ما لفظه ( ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غيّر وضع الواد ) ولكن لا مخفي أن من لاحظ كلمات القوم بجد أن النزاع في ذلك معنوي لأن منشأ الحلاف في ذلك هو الحلاف الواقع في محث المطلق والمقيد من أن المطلق هل هو موضوع للطبيعة المهملة المهبرة عنها باللا بشرط المقسمي كما يقوله سلطان العلماء قدس سره فيكون المطلق مستعملا في المقيد على معناه الحقسيقي او ان المطلق موضوع الاطلاق والارسال كما يقوله المشهور الكي بكون استعمال المطلق بالمقيد مجازاً فعلى الأول بتم كلام الاستأذ قدس سره فان المواد المنضمة الى الهيئات مستعملة في معناها الحقيقي من دون تجوز وغير محتاجة الى وضع آخر وعلى الثاني يكون انضام المواد الى الهيئات موجبًا للاستمال في غير ما وضم له فيكون من المجاز وعليه بحصل معنى غير الموضوع له المواد والهيئات فحينتذ يمكن ان بدعى إن المركمات قد وضعت له لتحقق معنى فديا غير المفردات، هذا والإنصاف أن للجمل معان متجددة غير المفردات كثل الحصر الناشيء من تقدم المسنداليه او معرفة المسند اليه تفصيلا وامثال ذلك فان هذه المعانى المتجددة المنستفادة من الدلالة مرتين لا مانع منه إذا كان بنعدد الوضع واما التفصيل بين الجـلة الاسمية والجملة الفعلية بالالتزام بوضع ثالث في الأولى دون الثانية لعدم احتياج الثانيـة اليه بعد وضع الفعل عادته للحدث وبهيئته لنسية الحدث الى الفاعل ففيه ما لامخفى لأن هيئة الفعل دالة على نسبة الحدث الى فاعلما ، واما نسبة الحدث الىخصوص فاعل شخصي فقد جاءت من الجملة الفعلية مثلا ضرب دالة على نسبة الحدث الى فاعل ما وقولنا ضرب زبد نسب الحدث الى فاعل هو زيد بالخصوص ودعوى ان ذلك مفاد الاعراب كالرفع فانه دال على الفاعل ممنوعة فان الرفع يدل على كونه فاعلا لأي فعل فكونه فاعلا للفعل الحاص مفاد الجملة الفعلية مضافاً الى انه اي فرق بين قولنا ضرب زيد وزيد ضارب فلو كانت هيئة ضرب تغني عن وضع الهيـئة التركيبيه لم لا تكون هيئة ضارب لا تغني عن وضع الهيئة النركيبية مع انها متكفلة لا نتساب الحدث الى فاعل ما .

وبالجلة في الجمل معان حصلت منها لم تكن متحققة في المفردات كالحصر الحاصل من تقديم المسند اليه من الفعل ومعرفة الفاعل بالتفصيل فهذه المعاني هي مفاد الجمل قد وضعت لها الجمل من غير فرق بين القول بأن المطلق موضوع للطبيعة المهملة او انه موضوع للاطلاق والارسال.

# عهرتم الحقيقة والممجاز

الأمر السابع ذكر المحقيقة والمجاز علائم الأول نصأهل اللفة بأن معنى اللفظ كذا فقد عد بعضهم انه من علائم الوضع وقد اختلفوا في اعتبار هذه العلامة هل هي من باب الرجوع الى أهل الحبرة او من باب الرواية او الشهادة او من دليل الاندداد على ما سيأتي البحث عن ذلك انشاه الله تعالى والظاهر ان ذكر اهل اللغة لمعاني اللفظ لا دلالة فيه على المهنى الموضوع له او لم يكن هناك قرينة على المعنى المعنى كما يقال ان ما يذكره اللغوي اولا هو المعنى الموضوع له لأن اللغوي ليس بصدد المعاني الحقيقية وأعا هو بصدد بيان موارد الاستعمالات ولذا لم يذكر ذلك الاستاذ قدس سمره

الثاني: التبادر وهـو أنسباق المهنى من حاق اللفظ فانه عـلامة كونه من المعاني الحقيقية وهذا الانسباق يتوقف على العلم بالوضع (١) إذ لولا العلم بالوضع لما حصل ذلك الانسباق وكون التبادر علامة للوضع يلزم توقف العـلم بالوضع على التبادر وهو باطل لازوم الدور وقد أجاب الاستاذ قدس سره بما لفظه

(١) لا يخفى ان الوضع الموجب لأحداث العلقة بين اللفظ والمهنى اليس علة للتبادر إذ ربما يتحقق ولا يحصل التبادر وان العلة لحصوله هو العلم بالوضع فمع عدم العلم به لا يحصل التبادر ومنه يعلم وجه عدم ذكر عدم التبادر من علامة المجاز لما عرفت ان عدم التبادر لعدم العلم بالوضع وعدم العلم بالوضع لا يلزم المجازية لا كما قيل أن عدم ذكره لأجل الانتقاض بالمشترك لتبادر أحد المانى على نحو الاجمال في اطلاق افظ المشترك وهو يكفي لاثبات الحقيقة لان الاجمال نشأ من تعدد المعنى ولذا تعيين احد المعاني يتوقف على القرينة المعينة لا القرينة الصارفة .

( فان العلم التفصيلي بكونه موضوعاً له موفوف على التبادر وهو موقوف على العــلم الاجالي الارتكازي به (١) لا التفصيلي )

وحاصله أن الموقوف عليه التبادر هو العلم الاجمالي الارتكازي بالوضع مو والموقوف عليه فلادور (\*) والموقوف على التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع فمع تفاير الموقوف عليه فلادور (\*) هذا بالنسبة الى تبادر العالم بالوضع وأما الجاهل بالوضع فتبادر أهل المحاورة علامة له على وضع اللفظ للمعنى فالتفاير وأضح كا لا مجفى هذا كله فيما أذا علم أن الانسباق كان من حاق اللفظ وأما لو شك في الانسباق من اللفظ أو من القرينية فتارة يكون ناشئاً من قرينية الموجود كما لو اقترن بالكلام ما يصلح للقرينيسة

(1) يطلق العلم الاجمالي تارة على عنوان كلي وتلحظ الأفراد بنحو الاجمال ككلية الكبرى في الشكل الأول واخرى العلم الاجمالي المصطلح في الاصول المقابل للعلم التفصيلي وثالثة على معنى موجود في الذهن مغفول عنه وعند ذكر اللفظ يلتفت اليه وهذا الأخير هوالمراد منه في المقام ولذا قيده بالارتكازي وبالمعنى الأول يجاب عن الاشكال الوارد عن الشكل الاول من لزوم الدور وحاصله ان الاشكال كلها ترجع في مقام تصحيحها الى الشكل الاول والشكل الاول غير صحيح المزوم الدور لأن النتيجة واجيب الدور لأن النتيجة تتوقف على النتيجة واجيب بالاجمال والتفصيل.

( ٣ ) مضافاً الى اناشكال الدور يرتفع بتغاير الموقوف عليه التبادر وتوقف التبادر عليه ولو بالتفاير بالشخص من غير حاجة الى التفاير بالنوع فأنا لو قلنا بتوقف التبادر على العلم التفصيلي وتوقفه على التبادر فلا دور لتعدد العلم التفصيلي فأنها مختلفان شخصاً وإن اتفقا نوعاً الا أنه يشكل بلغوية حمدل التسبادر حينتذ علامة للحقيقة

كالمتعقب لجمل عديدة والآخر يكون ناشئاً من وجود القرينة فعلى الأول لااصل النا يعين الانسباق من حاق اللفظ او يعين المراد لأن ملاك حجية الاصول الأخذ بالظهور بناه على ان مثبتاتها حجة في الأصول اللفظية ومع الاقتران بما لا يصلح للقرينة لا ظهور لتلك الجمل فلا مجال لجريانها حينئذ الا بناه على اعتبارها من باب التعبد وعلى الثاني وهو ما لو شك في وجود القرينة فالذي يظهر من الاستاذ قدس سره هو عدم اعتبار اصالة عدم القرينة في الشك في الاستناد واعتبارها في الشك في المراد .

بيان ذلك هو أن الشك تارة يكون في الاستناد كما لو شك في دلالة صيغة أفعل على الوجوب هل هو بالوضع أو بالقرينة ولو علم بأن المراد منها هو الوجوب واخرى الشك في المراد فانه يحصل ولو علم بالاستناد كما لو علم بأن لفظ الاست موضوع للحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع إلا أنه شك في المراد منه في قوله جنني بأسد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن أصالة عدم القرينة لا تجري في الثانية لأن الاصول المعدمية مثبتاتها حجة في الاصول اللفظية لرجوعها الى تحقق الظهور واعتبر المقلاء الأخذ في الظهور في تشخيص المراد ولم يعتبروا ظهور انسباق المعنى من اللفظ لا من القرينة (١) فلذا لا تجري أصالة عدم القرينة في ذلك

<sup>(</sup>۱) ودعوى ان ملاك حجية الاصول هو الأخذ بالظهور وليس منحصراً بالمهنى الحقيقي بل قد يكون غيره بأن يكون معنى مجازياً فعليه لا فائدة فى التبادر ولا فى غيره من العلائم لا نها فى بيان المهنى الحقيقي والظهور الذي يؤخذ به ما كان الفظ ظاهراً فيه سواه كان هو المهنى الحقيقي او كان معنى مجازياً ومع عدم ==

الثالث عدم صحة السلب بمهنى صحة الحل بالحمل الاولى الذاتي الذي هو ملاكه الاتحاد في المفهوم وان اختلفا اي الموضوع والمحمول بالاجمال والتفصيل كحمل اسد على الحيوان المفترس فانه علامة على كون الأسد موضوعاً للحيوان المفترس (١) وصحة حمله بالشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد بحسب الوجود علامة على كون الموضوع من مصادبق المحمول ومن افراده (٢) واما شبهة الدور الظهور لا يؤخذ به ولوكان مهنى حقيقياً ممنوعة إذ كون اللفظ حقيقة في منهي يوجب كونه ظاهراً فيه فع عدم نصب قرينة على خلافه يدل على كونه مماد المتكلم هو المهنى الحقيقي ويكون هذا الظهور هو المتبع ما لم ينصب قرينة على الحلاف والمقلاء قد اعتبزوا هذا الظهور في محاوراتهم كما لا محفى .

(١) ملاك الحمل الأولى الذاتي هو الاتحاد بالذات سوا التحدا كحمل البشر على الا الناطق او على الا نسان او اختلفا مفهوما بالاجمال او التفصيل كحمل الا نسان على الحيوان الناطق او بالحجز و كحمل الناطق على الا نسان فان الجميع في ذلك الوضوع و المحمول متحدان ذاتا و بذلك صح الحمل حملا او لياذا تيا و ذلك علامة على كو نه نفس المفي و لا يخفى ان عدالحل الأولى الذاتي من علائم الحقيقة محل الشكال حيث ان وضع اللفظ لممنى عبارة عن كون اللفظ قالباً لذلك المعنى و وجوداً لفظيا له فالحل الأولى الذاتي لا بد من المقايرة بينها الحكي يصح الحمل فع المفايرة ولو اعتباراً لا يستكشف منه المهنى الحقيقي ولذا استشكل صاحب الحاشية على المالم من جمل الحمل الأولى الذاتي علامة للحققة استشكل صاحب الحاشية على المالم من حمل الحمل الأولي الذاتي علامة للحققة ولا جل ذلك ان صاحب الحقيقة ولا جل ذلك ان صاحب الفوانين لم يجول الحمل الأولى الذاتي من علائم الحقيقة ولا جل ذلك ان صاحب الفوانين لم يجول الحمل الأولى الذاتي من علائم الحقيقة ولا جل الملامة لحما الحمل الشائع الصناعي .

( ٢ ) ملاك الحمل الشائع الصناعي هو الأتحــاد في الوجود من غير فرق بين حمل الكلي على فرده او حمل المتساويين كحمل الضاحك على الانسان او عموم ==

فانها تجري في هذه العلامة والجواب عنها بالإجمال والتفصيل كما ذكر في التبادر (١) ويشكل على العلامتين بأن المهنى الحقيقي يستفاد منهيا في زمانهما لا قبلهما مثلا لو ورد في الكنز خس وشك في ان المراد منه هل هو خصوص النقد بن او يعم غيرهما من الجواهر فتبادر أحد للعنيين لا يثبت الأحكام الشرعية الإبناء على اصالة عدم النقل وهي غير مجدية إلا بناء على حجية الاصول المثبتة اللهم الا ان يقال بأنه عكن التمسك بها لتوافق الزمانين باصالة تشابههما والدايل على حجياتها قيام السيرة على العمل بها

من وجه كحمل الابيض على الحيوان والذي عد من العلائم وهو ما كان دالا على كون الموضوع من مصاديق المحمول دون غيره من اقسام الحمل ولذا قال في هامش الكفاية ما لفظه فيما اذا كان المحمول والمحمول عليه كلياً وفرداً لا فيما اذا كانا كلين متساويين او غيرهما انتهى ، وقد يستشكل في كون هذا الحمل من علائم الحقيقة بأن المفهومين لما كانا متغايرين فيكيف يكون الحل علامة للحقيقة ولبكن لا يخفى ان حمل الانسان على زيد مثلا يدل على ان للانسان معنى له سعة يشمل زيد فلو قلنا البليد حمار يستفاد منه ان الحمار موضوع لقليل الادراك فيهذا المعنى صح حمل الحمار على البليد حملا شائعاً صناعياً فلو سلب الحمار عن البليد يستكشف ان الحمار ليس موضوعاً لفليل الادراك والانصاف ان ذلك لا يعلم من الحمان واعا يغلم من الحارج فعليه عد ذلك من العلائم محل نظر فاهم

(١) ولا يخفي الله عكن دفع الدور من غير حاجة الى الاجمال والتفصيل أن صحة الحمل تثبت كون المحمول موضوعاً معنى يشمل الموضوع مثلا ان العلم بان البليد من افراد الانسان يتوقف على حمل الانسان عليه وحمل الانسان لا يتوقف على العلم بان البليد من افراد الانسان بل يتوقف على العلم بان البليد من افراد الانسان بل يتوقف على العلم بان البليد من افراد الانسان بل يتوقف على العلم بان البليد فلا تففل .

الرابع الاطراد وفسر بان اطلاق اللفظ على فرد يمنى بنحو صح اطلاقـــه على سائر الأفراد بذلك المعنى فيستكشف منهوضعه لذلك الممنى الذي صح اطلاقه على الجميع بنحو واحد ، وأن لم يصح الهلاقه على بقية الافراد بذلك النحو فلايتحقق الأطراد مثلاً يطبق الأنسان على زيد باعتبار كونه حبوانًا ناطفًا فبهذا المني تجد الانسان مطرداً في جميعافراده فيستكشف منه ان الانسان موضوع للحيوان الناطق وان لم يكن كذلك كما تجد الاسد يطلق على الرجل الشجاع لمشابهته للمعنى الحقبقي في الشجاعة فلا يطلق على غيره بمشابهته بشيء آخر ككونه ابخراً فمن هذا يستكشف ان لفظ الأسد ليس موضوعا لكل ما يشابه الحيوان الممترس فيكون ذلك أي عدم الاطراد علامة للمجاز ويشكل عليه ان الحجاز مطرد كالحقيقة فانه يصح استمال اللفظ في المدنى مع تحقق الملاقة وقد اجيب عن ذلك بان الحجاز ليس مطرداً مع الملاقة لأن المصحح للاستمال ايس نوع الملاقة وأعا الصحح الاستمال هو شخص العلاقة فان علاقة الجزء والكل نوعها ليس مصححاً للاستعال وأيما الصحح خصوص ما كان للشيء تركب حفيقي وانه ينتني الكل بانتفاء الجزء كالرقبة فانها تستعمل في الانسان فيقال اعتق رقبة ولا تطلق اليد عليه فالحجاز ايس مطرداً في نوع العلاقة : ولا يخنى أن هذا الجواب يدفع الاشكال باعتبار نوع الملافة .

وأما بالنسبة الى ما يصحح الاستمال الذي هو خصوص الملاقة فلا يدفع الاشكال إذ هو مطرد فى خصوص ما يصح به الاستمال كالحقيقة وصاحب الفصول قدس سره ازاد فى تمريف الاطراد على وجه الحقيقة فهو وان اوجب اختصاص الاطراد بالحقيقة الا أنه يلزم منه الدور ولا يندفع بالاجمال والتفصيل كما دفع الدور في التبادر وعدم صحة السلب لكون الاطراد يتوقف على معرفة الحقيقة تفصيلا

حيننذ ومع معرفتها كذلك لا يبقى مجال لاستعلامها بالاطراد إذ هو من قبيل تحصيل الحاصل مضافا الى ان الاطراد ليس كونه علامة مستقلة وانما هو لاحراز تأثير التبادر بالعلم بالوضع.

بيان ذلك ان انسباق المعنى من اللفظ أمّا يكون من آثار الارتباط في نظر السامع واحراز كون انسباق المعنى من اللفظ مستنداً الى الوضع لا من بعض القرائن يستفاد من الاطراد فالاطراد يكشف أن ذلك التبادر نشأ من حاق اللفظ لا من القرينة وبالجلة الاطراد يكون سبباً محرزاً لشرط تأثير التبادر بالعلم بالوضع ،

فظهر مما ذكرنا أن الاطراد أن اعتبر في أثبادر المهنى المشكوك فهو من قبيل ما يحرز شرطية التبادر فليس علامته على نهيج علامة التبادر من كونه مستقلا بالعلامة للحقيقة وأنما هو يكون متما لتلك العلامة وأن اعتبر الاطراد في صحة الاستعال فلا يصح جعله علامة لكونه لازماً أعم لوجوده في الحجاز أيضاً فيكون الحجاز حينئذ مطرداً كالحقيقة .

### فى تمارض أمو ال اللفظ

<sup>(</sup>١) عد التخصص مر أحوال اللفظ مقابل النجوز مبني على ما اختاره المحقق الحراساني في الكرفاية من الله ليس في استمال الفاظ العموم في التخصيص بحوز اذ المراد من العام عموم ما يراد من المدخولولذا لو دار الامم بين التخصيص والعموم لا تجري اصالة عدم التجوز الراجعة الى إصالة الحقيقة. بل لو شك في التخصيص يرجع الى اصالة عدمه لأن التخصيص بحتاج الى مؤنة زائدة والاصل ==

استحسانية والتكلم في ذلك من جهتين الأولى دوران كل واحد منها مع المعنى الحقيقي والظاهر ترجيح المعنى الحقيقي عليها وفاقا للاستاذ قدس سرء بعد ان ذكر للفظ احوالا خمسة (١) قال ما لفظه ( لا يكاد يصار الى احدها فيما إذا دار بينها وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة ).

بيان ذلك هو انه لو دار الاستهال بين المهنى الحقيق أو المهنى الحجازي أو المهنى المجازي المهنى المهنى المشترك أو بختمل انه مهنى مجازي او مشترك أو بنحو الاضار فيؤخذ بالمهنى الحقيق في هذه الموارد لاصالة الحقيقة في الأول واصالة عدم الوضع في الثاني ولاصالتها في الثالث واصالة عدم الاضار في الرابع من غير فرق بينا يكون في الكلام ما يحتمل القرينية وبينا لم يكن كذلك غابة الامن مع وجود ما يحتمل القرينية تجري هذه الأصول اما من باب التعبد أو أصول عقلائية فيؤخذ بها لامن باب الظهور . ومع عدم وجود ما يحتمل القرينية فيؤخذ بالاصول من باب الظهور عدم عدم وجود ما يحتمل القرينية فيؤخذ بالاصول من باب الظهور .

(١) ذكر القوم للفظ احوال اخر غير الحمسة المذكورة مثل النسخ والتقييد والتضمين والكناية والاستخدام ولم يتعرض المحقق الحراساني قدس سره في الكفاية لتلك الامور لدخول النسخ في التخصيص إذ هو تخصيص في الازمان والتقييد داخل في المجاز بنا، على المشهور وكذا الكناية والاستخدام والتضمين فانها تدخل في المجاز بنا، على المشهور ولكن لا يخفي ان ذلك يوجب عدم ذكر التخصيص في المجاز بنا، على المشهور ولكن لا يخفي ان ذلك يوجب عدم ذكر التخصيص والاضمار لانها داخلان في المجاز على المشهور ، نعم بالنسبة الى التخصيص لا يدخل تحت المجاز بنا، على ما اختاره وعليه يتوجه الايراد عليه انه ما وجه عدم ذكر بقية احوال اللفظ من التقييد والتضمين والكناية والاستخدام مع انها كاما لا تجو ذيهما على ما هو الحق من انها مستعملة في معانيها الحقيقية من دون تجوز ،

كأصالة الحقيقة أو كونها أصول عقلائية . وأما لو دار الاصر بين المهنى الحقيق والنقل فتارة يدور بينه و بين ما يعلم بالنقل والنقل فتارة يدور بينه و بين ما يعلم بالنقل والشك في تقدم الاستمال عليه و تأخره عنه مع العلم بتأريخ احدها و ثالثة بجهل تاريخها . فعلى الأول يؤخذ بالمهنى الحقيق ولا يلتفت الى احمال النقل و على الثاني فتارة يعلم تاريخ النقل ويشك في تقدم الاستمال فلا أصل يمتد به ها هنا فيلزم التوقف في المقام ، وأما اصالة تأخر الاستمال فلم يعتبره العقلاه . وأخرى يعلم بتاريخ الاستمال ويشك في تقدم النقل على الاستمال و تأخره فيحمل على المهنى الحقبق الاستمال ويشك في خارف الاستمال إذ هو أصل معتبر عند العقلاه . وعلى الثالث وهو ما إذا جهل تاريخها فرعا يقال بانه كالصورة السابقة لجريان اصالة عدم النقل في حال الاستمال فيحمل على المهنى الحقيقي ولا يعارضه اصالة تأخر الاستمال في حال الاستمال فيحمل على المهنى الحقيقي ولا يعارضه اصالة تأخر الاستمال المؤمن عدم جريانها لعدم اعتبارها عند العقلاه . ودعوى ان موارد العلم الاجمالي في توارد الحالتين لا تجري فيها الأصول ولو كانت غير متعارضة لاحمال انطباق اليقين الملوم بالإجمال على ما هو المشكوك فيكون من احمال انتقاض السابق باليقين اللاحق مدفوعة لأن الملوم بوصف كونه معلوماً لا ينطبق على المشكوك .

والتحقيق في المقام هوعدم جريان الأصول العدمية في الجهل بتاريخها لاحراز موضوع الاثر لأن جريان الأصل في نفي أحدها لا يرفع الشك بالنسبة الى الآخر . فمع عدم رفعه للشك لا يتحقق موضوع الاثر حتى لو قلنا بأن الاصل المثبت حجة بالنسبة الى الاصول اللفظية فان الاحراز انما يتحقق برفع الشك كما عرفت منا سابقاً فيما لو علم تاريخ الاستعمال وشك في تقدم النقل و تأخره فمع جريان اصالة عدم النقل في ظرف الاستعمال يتحقق موضوع الاثر الذي هو احراز اصالة عدم النقل في ظرف الاستعمال يتحقق موضوع الاثر الذي هو احراز

الاستمال مع عدم النقل وفي المقام لما لم يعلم بتاريخ الاستمال فبجريان اصالة عدم النقل لا يو تفع الشك الحاصل في الاستمال الذي احرازه هو الموضوع للاثر والسر في ذلك ان الاصل العدمي سواء كان اصلا عقلائياً أو أصلا تعبدياً مفاده هو جريان العدم في جميع الازمنة ونفس العدم في ذلك الزمان المشكوك فيه وجود الآخر لا ينفع ولا يوجب رفع الشك بالنسبة الى الحادث الآخر ، نعم لو كان مفاده اثبات العدم في زمان الآخر فلا مانع من جريانه والأخذ به بناه على حجية الاصل المثبت كما لا يخنى .

الجهة الثانية . . وهو ما لو دار الامر بين بعضها مع بعض فتارة يكون الكلام محفوفاً عا محتمل القرينية أماالاول الكلام محفوفاً عا محتمل القرينية أماالاول فلا يؤخد بتلك الاحوال إذ وجود ما محتمل القرينية عنع الظهور ومع عدم الظهور لا يؤخذ بالاصول ولو قلنا بانها من باب التعبد للتعارض الواقع بينها مع عدم الترجيح لاحدها هذا لو كان في كلام واحد وأما لو كان في كلامين فحيئذ يعلم اجمالا بعدم ظهور أحد الكلامين فتقع المعارضة بينها وحيث لا مرجح لاحد الظهور بن فلا يؤخذ بأحدها فيلزم التوقف في ذلك .

وأما الثاني وهو ما لو دار الامر بينها ولم يكن في الكلام ما يحتمل قرينية الموجود فمع دورانه بين الاشتراك وبقية الاحوال فاصالة عدم تمدد الوضع ينفي الاشتراك وبنفيه تثبت بقية الاحوال كما أنه لو دار بين النقل والتخصيص (١)

<sup>(</sup>١) لا يدور الأمر بين التخصيص والنقل وكذا بين الاضار والاشتراك لأن الاصول غير متمارضة فإن الأصول الجارية في التخصيص والاضمار في تشخيص المراد بخلاف الاصول الجارية في النقل والاشتراك فانها لاثبات الوضع فلم يجتمعا

فاصالة عدم النقل تحرز بقية الاحوال . وأما لو دار بين الاضار وبقيـة الاحوال أو بين الاستخدام وبقية الاحوال فان الاصول فيها متمارضة فات كان هناك ظهور يؤخذ به وإلا فيلزم التوقف .

ومما ذكرنا يظهر ان ما ذكره الاستاذ من انها وجوه استحسانية لا دليل على اعتبارها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ بالمهنى على اطلاقه محل منع لما عرفت ان بعضها مما قام الدليل على اعتبارها كما لا يخفى (١) .

#### الحقيقة الثرعية

الأمر التاسع اختلف الاصحاب في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها على أقوال وعلى تقدير الثبوت الظاهر تحققه في الوضع بقسميه اي التعييني والتعيني (٢)

فى مرتبة لكي تقع بينها المارضة ، نعم تقع المارضة بين التخصيص والاضهار والتجوز لأن الاصول الجارية أنما هي لتشخيص المرادكما تقع المارضة بين النقل والاشتراك لانها جارية لاثبات الوضع ولا يخنى انه لا يؤخد بشيء منها إلا إذا كانت موجبة للظهور فيؤخذ بها لبناء المقلاء على الاخذ به كما لا يخنى .

(1) الظاهر ان الاخذ باصالة العدم في الاشتراك والنقل ليس من باب التعبد واعما هو لتشخيص الظهور كالأخذ باصالة عدم القرينة الراجعة الى اصالة الحقيقة فما ذكره المحقق في الكفاية لا مانع من الاخذ باطلاقه، نعم يرد عليه ان الاصول الوضعية كاصالة عدم النقل واصالة عدم الاشتراك لا تعارض الاصول المراديسة كاصالة عدم التخصيص واصالة عدم القريئة الصارفة واصاله عدم الاضهار لعسدم كونها في مرتبة واحدة فلا تغفل.

(٢) لا يخنى أن حصول الوضع التميني من كثرة الاستمالات مبنى على القول

وربما يبعد الاول إذ لم يعهد من النبي (ص) انه قال بملا من الناص وضعت هذه الالفاظ المعاني الذي اخترعتها مع توفر دواعي النقل ولم ينقل إذ لو كان لبان. ولذا قرب الاستاذ قدس سره نحوا آخر من الوضع التعييني وحاصله ان الوضع تارة يكون تصريحيا أي محصل بالفول واخرى استعالياً أي محصل من استعال الله في المهنى الذي اخترعه بقصد تحقق الوضع إذ الوضع انشا، كسائر الانشاءات تارة تحصل من القول واخرى تحصل من الفعل كالمعاطاة والفسخ والرجوع بالطلاق فانها تحصل بالفعل مع قصد الانشاء بها وهذا الاستعال الذي سبب حصول العلقة والارتباط ليس محقيقة لانها معلولة له ومتأخر عنه فلا يعقل ان يكون الاستعال حقيقياً (١) كما أنه ليس عجاز إذ لا علاقة بين المعاني المستعملة والمعاني المستعال والموضع وقد والمعاني المستعال والموضع وقد والمعاني المستعال والموضع وقد

بالجامع بين افراد هذه العناوين لكي تكون الاستمالات في معنى واحد ومن هـذه الكثرة يحصل الارتباط والانس الحاصل بين اللفظ والمعنى وأما مع القول بعدم الجامع بين افراد هذه العناوين فلا تحصل كثرة استمالات إذ لم يستعمل الفظ الصلاة مثلا في معنى واحد حينئذ وعليه لا مجال لدعوى الوضع التعيني في زمان الشارع في لسانه ولسان تا يعيه ،

(١) هذا مبنى على كون الوضع منتزع من الانشاء وأما لو قلمنا بانه منتزع من الانترام النفسي فحينئذ يكون الاستمال قد جرى على نحوه فيكون استمالا في الممنى الموضوع له كما ان الفسخ يتحقق بالالترام النفسي والغمل الواقع عقيبه يكون جاريا على طبقه فإذا يكون فسخاً لأن الفسخ حينئذ يكون من الالترامات النفسية والفمل يكون كاشفا عن البناء النفسي و بذلك صححنا تحقق الفسخ بالفعل .

اشكل على ذلك بلزوم الجمع بين لحاظ الآلية والاستقلالية بتقريب ان الاستمال هوفنا، اللفظ في المهنى ولازم ذلك ان يكون النظر الى اللفظ آلة المهنى وغير ملتفت اليه وفي الوضع الملحوظ نفس اللفظ لحاظاً مستقلا وملتفت اليه فلو قصد بالاستمال الوضع بؤدي الى الجمع بين اللحاظين أي لحاظ الآل ولحاظ الاستقلال في زمان واحد وذلك باطل بالضرورة ولكن لا يخفى أن ذلك يكون محذوراً لو اجتمع اللحاظان في مورد واحد وفي المقام اللحاظان لم يجتمعا في مورد واحد فان الملحوظ في الاستمال شخص الفظ والملحوظ في الوضع طبيعة اللفظ الطبيعة المهنى فموضوع على المستمال شخص الأخر (١) هذا كله لو قلنا بأن المعاني مستحدثة وان الشارع قد اخترعها ولم تكن معهودة سابقاً واما لو قلنا بأنها كانت معهودة سابقاً كايظهر من بعض الآيات مثل قوله تعالى: (وأوصاني بالصاوة والزكوة مادمت كايظهر من بعض الآيات الدالة على أن هذه المعاني ثابتة في الشرائع السابقة فقد حيا ) (واذن في الناس بالحج ) (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل ألى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذه المعاني ثابتة في الشرائع السابقة فقد قال الاستاذ قدس سره ما لفظه فالفاظها حقائق لفوية لا شرعية واختلاف الشرائع والما من قبيل فيها جزه وشرطاً لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية إذ لعله كان من قبيل فيها جزه وشرطاً لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية إذ لعله كان من قبيل

(١) يرد عليه ان ذلك خروج عن الفرض إذ الفرض ان نفس الاستمال حصل منه الوضع وحصوله منه لازمه اللحاظ الاستقلالي لنفس اللفظ مع كونه ملحوظاً آلة وهو جمع بين اللحاظين في آن واحد نعم يتم ذلك بناء على كون الوضع يحصل قبل الاستمال بالبناء القلبي والالتزام النفسي والظهر لذلك هو الاستمال كاذكرنا بالنسبة الى الافعال المظهرة للفسخ كالمتوقفة على الملك الا انه خلاف الفرض فأن الفرض ان نفس الاستمال حصل منه الوضع والوضع متأخر عنه تأخر العلول عن علته كالا مخنى .

الاختلاف فيالمصاديق والمحققات ولمكن لا مخفى أن ممهودية تلك المعاني في الاعصار القديمة لا يوجب جملها حقائق لفوية إذ من المحتمل أن يكون الشارع قد اخترع الأسماء فوضعها لتلك المعاني القديمة واما الآيات المذكورة فلا دلالة لهاعلى النقل باللفظ إذ من المحتمل قوياً انها دالة على النقل بالمهنى لأن اللفات السابقة غير عربية وهذه الالفاظ عربية قد جرت على لسان الشارع ووضعها لتلك المعاني فتكون حقائق شرعية . وعليه فلا وجه لما فرع عليه قدس سره انه مع هذا الاحتمال أي وجود هذه المماني في الازمنة القديمة ما لفظه ( لا مجال لدءوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية ) لما عرفت أن الحقيقة الشرعية تتحقق من اختراع الاسماء ووضعها للمسميات سواء كانت مخترعة كالاسماء أو كانت معبودة في الازمنة القدعـــة . نعم لو كانت هذه المعاني بالفاظها معمودة في الزمن السابق فينشل تكون حقائق لفوية ولا يصيرها حقائق شرعية بامضاه الشارع كما يدعى ذلك في المعاملات بان الشارع ليس له اختراع في المعاملات بل امضى المدنى العرفي الؤدي بالفاظ العقود كالبيم والصلح والاجارة ، وأما أن الشارع قد وضم الالفاظ لتلك المعاني بوضم جديد فلا يصيرها حقيقة شرعية لأن ذلك يوجب أن يكون النزاع الفظيا بمهنى ان من يقول بان لها وضع جديد يقول بالحقيقة الشرعية ومن لا يقول بالوضم الجديد لا يقول بها . والظاهر أن النزاع معنوي أي مبنى على أن للشارع اختراع أم لا والظاهر أن هذه الالفاظ لم تكن معهودة الكونها عربية وقبلا كانتاللغة غير عربية على أن تبادر هذه المعاني من الالفاظ بعين القول بالحقيقة الشرعية . وما ذكره الاستاذ قدس سره بان ذلك لا ينفع مع وجود احتمال كون هذه المعاني قديمة محل نظر إذ التبادر في المحاورات كالظهور برفع احمال الحلاف فمع تحققه بلفي احمال

كون هذه المداني قديمة . ويستدل به على ثبوت الحقيقة الشرعية ولكن الانصاف ان القائل بالثبوت لا يلزم منه القول بتبادر تلك للماني الشرعية إذ من الجائز ان يكون اللفظ مشتركا بين المعنى اللفوي والمهنى الشرعي .

ومما ذكرنا ظهر لك الاشكال في الثمرة التي رتبوهـــا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها محمل الالفاظ علىالماني الشرعية على الثبوت وعلى اللغوية على عدم الثبوت وفاقا لما ذكره الاستاذ قدس سره من الثمرة ببن القولين . وحاصل الاشكال على ما ذكر هو ان القائل بعدم الثبوت يدعى تبادر المنى اللفوي فتحمل الالفاظ على معانيها اللغوية . وأما القائل بالثبوت لا يلزم منه القول بتنادر المعاني الشرعية لكي مجب حمل الالفاظ عليها إذ لازم دليله هو تجدد الوضع في قبال النافي إذ من الجائز أن يكون اللفظ مشتركا عنده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعى فان تجديد الوضع لا يوجب هجر المهنى الأول وعليه لا تحمل تلك الالفاظ على المهنى الشرعي بل لابد من دال آخر يمين ذلك وحيندلد ينبغي ان تكون الممرة بين القولين أنه على القول بالثبوت يقتضي أجمال اللفظ وعلى القول بالمدم يتمين الحمل على المعنى اللغوي . اللهم ألا أن يقال بأن الاجمال ينسلفي غرض الناقل من الوضع الجديد لأن ديدن العقلا. في ما مخترعونه من العلوم والفنون ومن صناعاتهم ان يضموا الالفاظ للمعاني بنحو تستفاد تلك المعاني من حاق اللفظ ولا يقاس على وضع المشتركات فان غرض الواضع منها توسعة المعاني ولا يقصد منها التفهيم وبالجملة ان الفرض من النقل هو فهم المه ني المنقول اليه من حاق اللفظولذا استدل القائل بالثبوت بتبادر تلك المعاني من حاق اللفظ إلا أن ذلك أما يتم بناء على أن القائل بالمقيقة الشرعيه يلتزم بأن المعاني. لم تكن معهودة في الأعصار السابقة . وأما مع احتمال كونها معان معهودة والشارع اخترع لها ألفاظا عربية لم تكن معهودة سابقاً فتكون حقائق شرعية فتسقط الثمرة المقررة حينئذ ، إذ على كلا القولين تجمل على المعاني القدعة غابته على القول بعدم الثبوت تكون المعاني لغوية وعلى القول بالثبوت تكون المعاني شرعية . وعليه فيعود الاشكال السابق وهو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل الألفاظ على المعاني اللغوية وعلى القول بثبوتها تكون تلك الالفاظ مجملة لترددها بين المعاني القدعة إذا كان الاختراع بالنسبة الى التسمية و بين المعاني المستحدثة إذا كانت المعاني كالاسماء مخترعة ولم تكن معهودة سابقاً على أن هدفه الثمرة تترتب فيما اذا علم بتأخر الاستعال عن الوضع إذ مع تقدم الاستعال على الوضع تحمل تلك الالفاظ على المعنى الغوي على القولين ، وأما مع الجهل بالتاريخ فهل تحمل تلك الالفاظ على المعنى اللغوي على القولين ، وأما مع الجهل بالتاريخ فهل تجري اصالة تأخر الاستعال ? قد ذكر نا ذلك سابقاً على نحو التفصيل فراجع وتأمل

## الصحيح والاعم

الأمر العاشر في الصحيح والأعم وبيان ذلك يتوقف على ذكر أمور:
الأول النزاع في أن الالفاظ اسامي للصحيح أو للأعم مجري حتى على
القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية (١) إذ لا اشكال أن الشارع عند الاطلاق

(۱) الفرض من التمرض لذلك دفع توهم أن الصحيح والأعم من ملحقات الحقيقة الشرعية فلن ملاك الالحاق هو جريان النزاع على تقدير دون تقدير وقد عرفت جريانه على كل تقدير وإن كان يظهر من الأسامي في العنوان كونه من توابع مسألة الحقيقة الشرعية ولكن لا يخنى أن المراد من الاسامي في العنوان هو الاستمال بليظهر من تقريرات الانصاري اعلااللة مقامه ان جهة البحث علم وان كان المنوان خاصاً و بقى على حلله لاجل المحافظة على عناوين القوم كما ابقوا الاستدلال

قصد المعاني التي هي عند المتشرعة من غير فرق أن الاطلاق كان بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز فحينلذ وقع الحلاف أن تلك المعاني المقصودة هل هي الصحيحة أو هي الأعم في بتقريب أن الالفاظ المستعملة عند القائل بالصحيح تحمل على المعاني الصحيحة ابتدا، ومحتاج حلها على الأعم الى قرينة صارفة عن العمي الصحيح الى قرينة بالأعم يقول بأن الالفاظ تحمل على الأعم ومحتاج حملها على الصحيح الى قرينة صارفة عن الأعم . فن يقول بالحقيقة الشرعية يمتبر العلاقة بينها وبين ما استعمل مجازاً ، ومن لا يقول بالحقيقة الشرعية يدعي أن العلاقة اعتبرت اولا بين المعنى اللفوي والصحيح عند القائل بالصحيح وبين المعنى اللفوي والأعم عند القائل بالاعم ولا ينزم ذلك سبك مجاز بمجاز نعم بنا، على قول الباقلاني الظاهر عدم تأني النزاع (١) لانه على قوله لا بد من وجود قرينة تدل على عام الاجزاء والشر اثط فالنزاع في الحقيقة يرجع الى مقدار دلالة القرينة وليس في مقام اطلاق المفظ ومن النزاع في ما يستفاد من الفاظ الشارع هل هو الصحيح أو الاعم لكي عمل اللفظ على ما يستفاد منه وبالجملة النزاع في اطلاق تلك الإلفاظ لا في القرينة .

= على القولين بالتبادر وعدم صحة السلب مع ان ذلك لا يلائم المجازية لما عرفت من عدم التغير والمحافظة على ما ذكره القوم كما لا يخفى .

(۱) لا يخفى انه يمكن تأتي النزاع بناه على ما ذكره الباقلاني مع احمال ان هذه المعلى كانت معهودة سابقاً لان اللفظ حينئذ يكون موضوعا للمكلي والاستعمال في الصحيح أو الاعم يكون في المصداق وهو مجاز كما انه لو كان المنى اللغوي المعلف أو الميل أو الخضوع فالاطلاق حينئذ يكون على الفرد مجازاً ويكون من باب إطلاق المكلي وارادة فرده وغليه فلا مانع من تأتى الحلاف والنزاع فافهم وتأمل .

وافيًا بالفرض ، والفساد منتزع من عدم وفاء المأتي بالفرض ومن الواضح أنه متأخر عن نفس الشيء المأني فكيف يؤخذ فيه فن ذلك يظهر انه ليس الراد من الصحة والفساد مفهومها ولا مصداقها وأنما المراد ملزومها وهو الاجزاء والشرائط ، فمعنى الصحيح تام الاجزاء والشرائط ، والفاسد مالم يكن تام الإجزاء والشرائط وقد يطلق عليه الناقص والمميب فالصحة عند الجميم بممنى وأحد وهي التمامية ، والإختلاف في تمريفها ليس الإختلاف في ممناها , وأنما الاختلاف في ما يترتب عليها من الاثر المقصود كما أن الاختلاف في تفسيرها بين المتكلم بموافقة الشريمة وبين الفقيه بسقوط الفضاء والاعادة ليسرراجما الى المعنى وآنما هو بالمهم من لوازمه نمم وقع النزاع في التمامية هل هو تام الاجزاء دون الشر الطاو الاجزاء والشرائط التي اخذت في رتبـة سابقة على الام كالطهارة والتستر والاستقبال وبحوها أو الاجزاه والشرائط مطلقاً ولو كانت برتبة متأخرة المكن تعلق الام بها كاشتراط عدم المزاحمة للضد أو عدم تماق النهي به أو الاجزاء والشرائط مطلقاً ولو جاءت من قبل الامر التي لا يعقل اخذها في متعلقه كقصد التقرب وقصد امتثال الامر اقوال قيل بالاول لتقدم الاجزاء رتبة على الشرائط تقدم المقتضى على الشرط على أن الشرطية منتزعة من تقييد السمى بالشرط ولازم ذلك تقدم السمى عليه مضافا الى ان بمض الشرائط غير قصدية كالطهارة من الخبث فيلزم تركب الصلاة من أمور قصدية وغيرها وهو باطل ولكن لا يخنى ان ذلك لا يمنع من اعتبار الاجزاء مقترنة بالشرائط بنحو تؤخ ند توأما ممها فلا اطلاق الاجزاء حيننذ كما أنها لا تقيد بالشرائط وثو انتنى المسمى بانتفاه بعضها كالطهور والقبلة بل مكن اعتبارها على هذا النحو بالنسبة الى جميم الشرائط ولو جاءت من قبل الامرولا

يلزم حينئذ اخذ ما لا يتأتى الا من قبل الاس في متعلقه فان ذلك يلزم لو اخذ في المسمى المتعلق الامن . وأما على ما عرفت من انها معتبرة بنحو التوأمية الموجبة لتضييق هائرة الاجزاء فعليه لا محذور من اعتبار جميم الشرائط عند القائل بالصحيح الا أن ظاهر القوم عدم اعتبار الشرائط المتأخرة عن الامر التي يمكن ات يتعلق الامر بهـا في معنى الصحة وان مثل ذلك خارج عن حريم الغزاع لاتفاقهم على أن مثل تلك الشروط تجعل من العناوين الطارئة الحاصلة بعد تحقق المسميات ضرورة تحقق الصلاة مع من احمنها بالضد الاهم وتحقق الصيام في يوم العيدمع كونه منهياً عنه ولو فرض اعتبار عدم الزاحة بالضد الاهم في مفهوم الصلاة وعدم كونه منهيا عنه فيمفهوم الصوم لزم عدم تحقق الصلاة في فرض المزاحة والصيام في فرض الحرمة وهكذا بالنسبة الى الشر أثط المنتزعة من مقام الامتثال التي لا يعقل أخذها في متعلق الاص كقصد التقرب والامتثال وامثالها فان مثل هذه الامور لم مؤخذ في السمى فلذا خرجت عن حريم النزاع فهي غير معتبرة على القولين.وانن أمكن اعتبارها بنحو التوأمية لا القيدية . وبالجلة كما لا يوجب انتفاءه المزاحة للصد الاهم وعدم تملق النهي وقصد الامتثال وأمثال ذلك بما لا يوجب انتفائها انتفاه العبادة فعي ليست دخيلة حينئذ بالمسمى وتخرج عن حريم الغزاع وأما ما يوجب انتفاؤه انتفاه العنوان المأخوذ في حيز الخطاب كالامور المعتبرة قبل تملق اللاص كالطبور والتستر فهي داخلة في حريم الـ نزاع فتمتبر في المسمى بنحو التقييد على الصحيح أذ حلمًا عنده حال الاجزاء من غير فرق بينها ولا تَمَتَّرُ فَهِهُ عَلَى الْمُقُولُ بِالْآعِمُ كَمَا لَا يَعْنَى .

الثالثان الفاظ العبادات هلهي موضوعة باوضاع متعددة للماني التعددة فتُكُون من قبيل المشترك اللفظي فتعدُّ من متكثر المفي ، أم أنها موضوعة لمعنى جامع بين افراد مختلفة فتكون من قبيل الاشتراك الممنوي مختمد من متحد الممنى قولان ، والحق الثاني إذ الالترام بالاشتراك اللفظي في الفاظ العبادات مخالف للوجدان. فعليـ 4 لا بد من القول بالصحيح أو الاعم من الالترام بوجود جامع يوضع اللفظ له بنحو مجمع تلك الافراد المختلفة كما وكيفًا . فلو كان الجاسم متصوراً على أحد القولين وغير متصور على الآخر فعدم تصوره دليل على بطلاله والاستاذ ( قدس سره ) ادعى وجوده بين الافراد الصحيحية . قال ما لفظه : ( ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة وامكان الاشارة البيء مجواصه وآثاره فان الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع وأحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع ) ولا يخني ما فيه ، فان قاعدة وحدة الاثر يستكشف منهاوحدة المؤثر لو سلمت فأعا هوفي الواحد بالشخص لا الواحد بالنوع ، مضافًا لمي أن ذلك اما يتم فيما لو كان من قبيل العلم التامة لا ما كان من قبيل المد كافي المعلم ، فان الصلاة توجب تهذيب النفس وتكيلها بنحو تقرب من المولى وترتقي الى مقام بحيث تكون مستعدة لأن تنهى عن الفحشا. بوالمنكر ، ولذا لا يؤخذ النهمي عن الفحشاء جلمعاً للعبادة لمدم كونها من قبيل العلة له لما عرفت من أنها تعد النفس الفيض الآلهي بتوسط أمور غير اختيارية فهي بالنسبة اليه من قبيل المعد . فينتذ همانمه الآثار والعناوين خارجة عن اختيار العبد فلا تكون متعلقة للتكاليف . نميم مكن استكشاف الجامع من جمة أخرى وهي ان انحاء الصلاة بحسب الاشخاص مختلفة مثلالمو كان زيد يصلي بالايماء وبكر بالإضطجاع وعمرو بالاختيار فتغول رأبت

الجاعة يصلون وتفصد هؤلا. الاشخاص فتجد هذا الاستعال على نحو الحقيقة من غير تجوز وعناية . ولازمه استمال افظ الصلاة في القدر الجامع و إلا لزم استمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى واحد ، كما أنه يستكشف الجامع مر خطاب الشارع بالأمر بالصلاة على الاطلاق (اقيموا الصلاة). ولازمه أن يكون الاستمال في مهنى صالح اللانطباق على صلاة المختار والمضطر على نحو واحد والخصوصيات تستفاد من دال آخر ، فلو لم تكن الصلاة مستعملة في معنى صالح للانطباق المعبر عنه بالجامع لكانت تلك الخصوصيات مستفادة من حاق اللفظ مع انه واضح البطلان . ودءوى أن كون الجامع هو متعلق الخطاب لازمه أن يكون المكلف مخيراً في الانيان باي فرد من أفراد الصلاة واللازم باطل بالضرورة ، ممنوعة إذ التخيير أمَا يتحقق بين المصاديق أذا كانت كلها في عرض وأحد في كل آن متصفة بالمصداقية وفي المقام ليس كذلك فان صلاة الغريق تنصف بالمصداقيـة في حال الفرق لا مطلقاً كما ان فردية التيمم للطهور إنما تكون في حال فقد المـــاء إلا محل نظر ، لأن الجامع إما عنواني أو ذاتي . أما الجامع العنواني ككون الصلاة تفهى عن الفحشاء والمنكر ، أو معراج الؤمن فلازمه استعال الصلاة في المنون يكون بالعنايـة والتجوز مضافا الى ما عرفت ان اخذ الجامع لاجل ان التكليف يتعلق به ، ولازم ذلك أن تكون الصلاة بالنسبة إلى متعلق التكليف من قبيل العلة التامة وليكون مقدوراً . والمفروض انها بالنسبة الى الجامم المنتزعمن آثارها من قبيل المديعو أماالجامم المقولي الذاني فهوغير ممقول إذ اخذجامع بين الافر ادالمتفاير قو الختلفة بحسب الاجزاء قلة وكثرة موجب لانطباقه على القليل والكثير ولازمه جواز

التشكيك في الماهيسة وهو يديهي البطلان مضافا الى انه كيف يؤخذ جامعاً لمثل الصلاة التي هي مجم مقولات متباينة بالذات كفولة الاضافة ، والكيف والوضم مع أنها أجناس عالية لا تندرج تحت جنس وأحد . ودعوى أن الماهية الؤتلفة من عدة أمور تزيد وتنقص كما وكيفاً تلاحظ حين الوضع تلك الماهية مبعمة غاية الابهام كالخر قانه مبهم بالنسبة الى اتخداذه من العنب والتمر وغيرها ومن حيث اللون والطعم والرائحة ومنحيث الشده والضعف ممنوعة إذ ما للراد من الابهام أن كان محسب الذات فالذات لا تختلف وإلا لزم التشكيك في الماهية على الك قدد عرفت أن مثل الصلاة التي هي مجمع مقولات متباينة بالذات لا مكن اخذ جامعذاتي لها بنحو ينطبق على تلك المقولات المتباينة وأن كان المراد من الابهام العنوان المرض فلازمه كون الصلاة من العناوين المرضية والالمزام بذلك محل نفار لعدم قيام مصلحة فيه . وأنا المصلحة في المنون وعـــدم صلاحية العنوان للنقرب إذ العناوين لا مصلحة فيها ولا تقرب ، ولذا يشكل أخذ عنوان مخترع في الذهن بنحو ينطبق على الخارج انطباق المجمل على الفصل لا انطباق الكلى على الفرد الهدم صلاحيـة ذلك للتقرب ولاجل ذلك النزم شيخنا الانصاري ( أعلى الله مقامه ) بأن الصلاة موضوعة للفرد الكامل وصلاة المضطجع والايماء والفريق أعا هي ابدال وقد مال الى ذلك بعض الأعاظم قده وادعى أن الصلاة موضوعة للفرد الواجد لجيم الاجزاء والشرائط كصلاة الختار واستمالها في غير ذلك من باب الادعاء والتنزيل ومن باب الاستمارة على ما ذهب اليه السكاكي . فحيننذ تكون الصلاة صنفين صنف حقيق وهو الجمول في الختار وصنف إدعائي حصل من تنزيل الشارع لها منزلة الواحد الجامع للشر أتطولو كان بمض اقصامها لايساعده العرف على

التغزيل كصلاة الفرق . وأما الفاسد من الصلاة فالاطلاق عليه من باب المشابهـة والمشاكلة ولبكن لامخني أن اطلاق الصلاة على ما عدا المختار بالعناية والتنزيل محل نظر إذ الظاهر أن اطلاقها على المضطر على نحو اطلاقهـا على المحتاز كما ذَّكر نا ذلك في المثال المتقدم الجماعة يصلون فإن الصلاة استعملت باستعمال وأحد في صلاة المختار والمضطر ولازم ذلك أنها استعملت في معنى صالح للانطباق على كل وأحد منها وإلا لزم استمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وهو باطل على ان صلاة الكامل تطاق على أمور مختلفة كالضبح والظهر والمفرب في الحضر والسفر والجمعة والعيد والمكسوف على اختلاف انحائها في القلة والكثرة , ولازم ذلك ان تستعمل في جامع يعم الله المتشتنات ومجمع اللك المتفرقات والاشكال على تصوير الجامع بانه لا يعقل وجود جامع ذاتي بجمع تلك المتفرقات لأنه إما أن يكون مركبًا أو بسيطاً ولا يعقل أن يكون مركباً أذ يلزم أن يكون الجامع مركباً من أجزاء على البدل ، ولا يمقل وجود جامع على نحو ذلك كما هو واضح . وأما البسيط فلا مخلو إما عنوان المطلوب أو ملزوم عنوان الطلوب وكالاهما لا يصلحان للجاممية إذ يلزم الرجوع الى الاشتغال عند الشك في الجزئيــة لرجوحه الى الشك في المحصل مع أن المشهور القائلين بالصحيح مجرون البراءة في الشك في الجزئية وقد أجاب الاستاد قلاس سره عن ذلك بما لفظه ( أن الجامع مفهوم وأحد منتزع عن هذه الركبات المحتلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحداً معها نحو اتحاد ومثله تجري البراءة ) ولا يخني أن الظاهر من عبارته قدمن سره أن الجامع أمن اعتباري لا تأصل له في الوجود وحينتذ يتحد مع منشأ الاعتبار ويرجع الشك في الحقيقة إلى فلك المنشأ والخطاب المتعلق بالجامع الاعتاري يرجع اليه لأنه متعلق الخطاب حقيقــة فلو شك فيما احتمل دخله يرجم الى الشك بين الاقل والاكثر فيكون من الشك في التكليف وهو مجرى البراءة ولا يكون من الشك في المحصل الذي هو مجرىقاعدة الاشتفال . ولا يخني ان هذا مناف لما ذكره اولا منوجود جامع ذاتي بين الافراد الصحيحة المستكشف ذلك الجامع من وحدة الاثر فان وحدته يستكشف منه وحدة الؤثر . والذي يقتضيه التحقيق انه عكن لنا تصوير جامع عرضي بين الافراد الصحيحة وهو مرتبة خاصة من الوجود السارية في جميم وجودات تلك الافراد كالصلاة مثلا الركبة من مقولات متباينة بمام الذات والكن تشترك تلك المتباينات في مرتبة خاصة من الوجود فاحذت تلك الرتبـة الخاصة معتى الصلاة . وبعبارة اخرى أن الصلاة وضعت الدرتبة الخاصة من الوجود المأخوذة بنحو لا يشرط من حيث القلة والكثرة السارية في ضمن وجود الك المقولات ولم توضع لحقيقية الوجود المشتركة بين جميع الوجودات لكي بكون بين الصلاة والوجود ترادفًا كما أن تلك المرتب.ة الخاصة من الوجود السارية ببن جميع وجودات افرادها ينطبق على جميع الافراد على نحو واحد ولا تشمل افراد سائر العبادات. وبالجلة أن لكل عبادة وجود خاصسار في ضمن أفرادها ولا يشمل افراد عبادة اخرى كفهوم الكلمة فانه مركب من حرفين فما زاد المأخوذ مر طرف القلة يشرط شيء ومن طرف الكثرة معتبر لا يشرط فمفهومها يصدق على القليل والكثبر على نحو واحد . فالصلاة كالكلمة من حيث الجامع الوجودي لا الذأتي وان كان بينها فرق من جمة اخرى وهو عدم اخذ الحروف المخصوصة في حقيقة الكلمة والخذ افعال مخصوصة كالاركان في الصلاة مع ان صدق الكلمة على ما اجتمع من الحروف لا يفرق فيها بين طائفة دونطائفة بخلاف صدق الصلاة

على ما اجتمع من الافعال فانه يفرق بين الطوائف من المسافر والحاضر والحتار وغيره . نعم الصلاة والكلمة لها تمام الشابهة بالنسبة الى الافراد العرضية من قبيل المنكلي في المعين وبالنسبة الى الزيادة والنقصان من قبيل المشكك القابل المصدق على القليل والكثير . وعليه بحمل كلام الاستاذ ويندفع به اشكال الرجوع الى الاشتفال فيا لو شك باعتبار شي ه في العيادة لانك قد عرفت ان الجامع أمر عرضي وهو من تبة خاصة من الوجود والتكليف قد تعلق بنفس المقولات المتباينة المشتركة في تلك الرتبة الحاصة في المكلف باعتبار شي ويكون من الشك في التكليف وليس من الشك في المكلف به . نعم لو اخذ الجامع ذا تبا لكانت تلك المقولات من الحصل الذي الحصلات لذلك الجامع الذي تعلق به التكليف ويكون من الشك في المحصل الذي هو مجري الاشتفال (١) .

### ادلة القول بالصميح

استدل للقول بالصحييح بامور:

الاول ؛ ما تقدم من انوحدة الاثر يستكشف منه وحدة المؤثر ولازمذلك

(١) يرد عليه انه لا مانع من جريان البرامة لانطباق الجامع ولوكان ذاتياً على افراده انطباق الكلي على مصاديقه فمع انطباقه يكون متملقاً للارادة والتكليف فينحل متعلق التكليف الى متيقن ومشكوك فيكون مجالا لجريان البراءة . نعم لوكان الجامع أمراً خارجاً عن هذه المركبات ويكون مسبباً عنها فالشك في اعتبار شيء في المركبات يكون من قبيل الشك في المحصل . وبالجملة الجامع ان اخذ أمراً انتزاعياً عرصياً متحد مع هذه المركبات أو جامعاً ذاتياً على تقدير تصوره ويمطبق على المركبات المسادين المناس على افراده فعلى الصور تين التكليف متملق بنفس الركبات

وحود جامع بين الافراد الصحيحة ، إذالفاسدة فاقدة لمراتب الكمالات.

الثاني: أن الظاهر من قوله (ع): الصلاة قربان كل تقي ، العدوم الاستغراقي وحينئذ يعم كل ما سمى بالصلاة فالفاسدة لوكانت من مصاديق الصلاة الكانت خارجة عن العموم حكما ، وهو معنى التخصيص ، وذلك منفى بحكم العام ولازمه خروجها موضوعاً . وهو معنى التخصص .

الثالث: أن هذه القضية موجبة كلية تنعكس بعكس النقيض إلى موجبة كلية ، فقولنا : الصلاة قربان كل تقى ، ومعراج المؤمن ، وتتهي عن الفحشاء والمنكر تنمكس بعكس النقيض الى قولنا: ما ليس بقربان كل تتى ليس بصلاة ، وما ليس عمر أج المؤمن ليس بصلاة ، وما لم تنه عن الفحشاء والنكر ليس بصلاة ومن الواضح أن هذه الآثار لا تترتب على الفاسدة المقدها تلك الكمالات.

الرابع : قوله (ع): لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفائحة الكتاب فان الظاهر من النفي نفي الحقيقة ، كما هو مقتضى وضع ( لا ) لها واستمالها في نفي الادلة من النظر .

أما عن الاول: فقد عرفت مما تقدم ان قاعدة وحدة الاثر يستكشف منها وحدة المؤثر ، لو سلمت فاتما هيفي الواحد بالشخص لا الواحد بالنوع . وأما عن الثاني ، فلا ن أصالة المموم على ما سيأني ان شاء الله أنما تجري فيما أذا كان الشك في الحكم مع العلم بانه من مصاديق الموضوع مثلا نعلم بان زيداً عالم ولكر

<sup>=</sup> فالشك في اعتبار شيء فيها شك في التكليف وأن أخذ من آ ثار الركب فالشك في اعتبار شيء فيها شك في المحصل وهو مجري الاشتفال .

شككنا في ان زيداً هل خرج من عموم اكرم العلماء ام لا ? فاصالة العموم تدل بان زيداً داخل تحت العام ولا نجري اصالة العموم فيما اذا دار الامر بين التخصيص والتخصص مثلا اذا علم بأن زيداً خرج من حكم العام وليكن شك في ان خروجه من الحكم مع تلبسه بالموضوع فيمخرج حكما ويكون من التخصيص أو خروجه من الحكم لعذم انطباق الموضوع عليه فيكون خروجه موضوعا فيكون من التخصص فلا يتنسك باصالة العموم ليحكم بانه خرج من الموضوع والمقام من هدذا القبيل إذ الفاسدة علم بانها غير ناهية عن الفحشاء فخرجت من الحكم ولم يدل دليل على انها ليكون خروجها خروجا موضوعياً.

واما عن الثالث فان القضية الكلية اذا كانت بصورة الخبر احتمات الصدق والكذب فيجب تصديق ظهورها في العموم بدليل التعبد اذا كان هناك اثر عملي يترتب على مطابقتها للواقع كما هو كذلك في مفروض البحث فاذا كان دليل التعبد غير واف في المدلالة إلا بالنسبة الى ما هو معلوم الفردية فلا تحريم بصدق القضية إلا بالنسبة الى الافراد المعلومة الاندراج دون المشكوكة الذي وقع الكلام فيها بين الفريقين ، فاذا عكست بعكس النقيض كان العكس اللازم الصدق ليس الإبالنسبة الى تلك الافراد المعلومة الاندراج دون غيرها التي هي مشكوكة الاندراج وبالجلة الذي يتحصل في القضية الكلية بمعونة دليل التعبد ليس إلا كما علم اندراج مو بالخيلة الذي يتحصل في القضية الكلية بمعونة دليل التعبد ليس إلا كما علم اندراج من مسمى الصلاة تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر فالمستفاد من عكسها ان الذي ليس ناهيا عن الفحشاء والمنكر لم يكن من الافراد المعلومة الاندراج وهذا المهنى المستفاد من العكس لا يجدي الخصم فيا يرومه من اثبات مدعاه بالنسبة الى خروج الفاسد عن الصلاة إذ لا يقتضي إلا الخروج عن الافراد المعلومة المعلومة الى خروج الفاسد عن الصلاة إذ لا يقتضي إلا الخروج عن الافراد المعلومة المعلومة المعلومة الكروج الفاسد عن الصلاة إذ لا يقتضي إلا الخروج عن الافراد المعلومة المعلومة المعلومة الله خروج الفاسد عن الصلاة إذ لا يقتضي إلا الخروج عن الافراد المعلومة المعلومة الدين المعلومة ا

الاندراج وهذا مما لا يتحاشاه كلا الفريقين .

وأما عن الرابع فقد أجاب المحقق القمي عنه بما حاصله ان الظاهر من هذه الجل هو نفي الصفة أي الكمال الملبة استعمال (لا) في نفي الصفة وبذلك يرتفع ظهور (لا) في نفي الحقيقة . ومنه يعلم عدم صحة الاستدلال على الصحيح عثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب الظاهرة في نفي الصفة كما أنه لا وجه للاستدلال على الصحيح بالتبادر وعدم صحة السلب فانذلك يختاج الى اثبات اذ من المحتمل أن يكون التبادر اطلاقي ينشأ من إطلاق الانظ على أنه يصح اطلاقها على الصلاة أن يكون التبادر اطلاقي ينشأ من إطلاق الانظ على أنه يصح اطلاقها على الصلاة الفاسدة كما تجدهم يقولون: الجاعة يشتفلون بالصلاة مع العلم بفساد صلاتهم وظاهر الاطلاق أن يكون على نحو الحقيقة فلا يصح السلب كما لا مخنى .

## ادلة القول بالاعم

استدل القول بالاعم بامور: منها التبادر وصحة السلبولا يخنى ما فيها ، ومنها ما ورد من اخبار الأغة عليهم السلام كقوله تعالى: ( بني الاسلام على خس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحدكا نودي بالولاية فاخد الناس باربع وتركوا هدده فلو ان أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صومه ولاصلاته) بتقريب ان الظاهر من ( الاربع ) في الرواية الصلاة والصوم والزكاة والحج هو الاعم من الصحيح والفاسد إذ لو لم يكن الماعم بل كان لخصوص الصحيح لا معنى لاطلاقها حينئذ إذ هي فاسدة مع عدم الاخذبالولاية ودعوى ائه لا دلالة لذلك فان الاطلاق انما هو من جهة اعتقادهم بالصحة ممنوعة إذ ذلك بنافي سوق الرواية فانها في مقام اطلاق الاربع على تلك المذكورات على

أن ذلك لا يلائم قوله بني الاسلام فان البناء يلائم الصحة الواقعية . وبالجلة لو أريد بالاخذ بالأربع ما هو صحيح باعتقادهم حصل الاختلاف بين المشار والمشار اليه مع أنه ينافي ما بني الاسلام عليه ، وأن أريد الاعم لم محصل ذلك إذ من الجائز أن يكون المراد من تلك الالفاظ خصوص الصحيح بدالين بنحو يكور الجامع مستفاداً من اللفظ وقيد الصحة مستفاداً من دال آخر والاربع خصوص الفاسد بان تكون الماهية مستفادة من حاق اللفظ وقيده من دال آخر ، ولكن لا يخني ان الاستدلال بهذه الروايـة على القول بالاعم محل للمنع لانه يلزم على ارادة الاعم ان يكون الأخذ بالاربع غير ما بني عليه الاسلام لأنه أنما يبني على الصحيح الواقعي لا الاعتقادي فينثذ لو بني على الأعم فلابد من التجوز في الرواية على أن الاستعال أعم من الحقيقة مضافا الى ان الاستدلال بهذه الرواية يظهر منها. أن الشرط غير معتبر في المسمى ولا يكون رداً للقول بالصحيح عمني كونه جامعاً الاجزا. دون الشرائط . نهم يصلح أن يكون رداً لمن يقول بالصحيح عمني كونه جامعًا للاجزاء والشرائط ودعوى ان الولاية شرط في القبول في غير محلهما إذ الظاهر من الاخير ان المقرب هو نفس العبادة واما مع عدم الولاية لانقرب بها اصلا مضافًا إلى أنها مشتملة على التكتف في الصلاة وعدم المتممة في الحج والافطار قبل الفروب في الصيام مع أنها يطلق عليها أنها عبادة فلو كانت أساميها موضوعة لحصوص الصحيح لما صح ذلك الاطلاق .

ومنها قوله (ع): دع الصلاة أيام اقرائك الظاهر أن هذا النهي مولوياً وهو يقتضي ان يكون التحريم ذاتياً لا تشريعياً .. فعليه المتحصل من الرواية ان الحائض يحرم عليها إتيان الصلاة في حال حيضها . وحينئذ لابد ان تجمل الصلاة

على الأعم في هذه الرواية إذ لو لم تكن الله عم لحصل التباين بين الاتبان بها في حال الحيض و بين اتيانها في حال عدمه لأن اتيانها في حال الحيض فاسدة وفي غيرحال الحيض صحيحة وظاهر هذا التمبير هو الاتحاد بين اتيانها في حال الحيض وعدمه ولكن لا يخفي أن ذلك لا يثبت إلا استمالها فيمه وهو أعم من الحقيقة . ومنها لا اشكال أنه يتملق النذر وشبهه بالصلاة بالحام ومحصل الحنث لو أتيت الصلاة فيه وليس إلا أن الصلاة أسم للاعم إذ لو كانت اسم للصحيح لما حصل الحنث باتيانها في الحام مع أن الحنث. فرع التمكن منه ولو كانت الصلاة أسم الصحيح لما أمكن اتيانها لهدم القدرة عليها بل بلزم من وجود النذر عدمه وقد أجاب الأستاذ قدس سره ما حاصله أن متملق النذر هو الاعم ولا يصح تملقه بالصحيح وذلك الصحيح والمراد به الصحة اللولائية أي صحيح لولا النذر . فعليه محنث لو أتي عتملق النذر مضافا الى أن الفساد الحاصل من طرو النذر ليس مأخوذاً في متعلقه لاستحالة أخذ ما يتأنى من قبل الحكم في متعلقه فليس متعلق النذر إلا الصلاة الصحيحة في نفسها والحق في الجواب أن الصلاة المتعلق بها النذر تكون مكروهة وقد اختلفوا في معنى الكراهة في المبادة فقبل معناها المرجوحية وقبل افلية الثواب ومنشأ الاختلاف أن المرجوحية راجعة إلى نفس الكينونية في الحام لا إلى ذات العبادة او ان النهي تعلق بنفس العبادة المتكيفة بالخصوصية الكذائية إذ لا معنى لمرجوحية المبادة فلذا يؤل الى افلية الثواب فعلى الفول الأول النذر يتعلق بالخصوصية إذ في تركهـا رجحان وأما نفس العبادة لم يتعلق النذر بها لرجعانها فليس في تركما رجحان فحينئذ لا دلالة لصحة تعاق النذر على ارادة الاعم منهما

بل لو قلنا بارادة الصحيح منها لأمكن القول بصحة تعلق النذر بها . وأما بناه على القول الثاني فالعبادة راجحة وهو مانع من تعلق النذر سواه قلنا بالصحيح أوبالأعم إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق هو القول بالاعم لامكان تصوير الجامع لهمن وجوه:

الأول ما ذكرناه سابقاً من تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة عكن تصويره للاعم من الصحيح والفاسد فان المرتبــة الحاصة من الوجود السارية في وجودات الافراد تكون لها سعة بنحو تنطبق على الافراد الصحيحة والفاسدة

الداني ان كل مصداق من الصلاة الجامع للاجزاء والشر المط يتحقق فيه فعلية التأثير المترتب عليه الاثر فع انعدام جزء أو شرط لا يتحقق ذلك التأثير الفعلي لأنه منوط بالاجماع فمع فقد بعضها تحصل شأنية التأثير مثلا ان القوة القائمة بعشرة رجال في رفع حجر ثقيل من الارض فبالنسبة الى قوة كل رجل منهم لها دخل شأني بمعنى انه لو انضم اليه سائر القوى لحصل التأثير الفعلي وهو معنى القوة الفعلية الحاصلة بالاجتماع فتكون لنا حينئذ قوة فعلية وشأنية ولابد من ان يكون لهما قدر جامع وهو القوة المعراة عن ملاحظة كل منها.

اذا عرفت المثال الخارجي فهقامنا نظيره فان الصلاة لما كانت مركبة من عشرة اجزاه مثلا فع نحققها تحصل الرتبية الفعلية من التأثير وحكذا التسعة المرتبة الشأنية أي لو انضمت الى الجزه العاشر لحصل فعلية التأثير وحكذا بالنسبة الى ثمانية أجزاه أو سبعة أجزاه أو ستة أجزاه حتى لو بقي جزه واحد من العشرة اطلق عليه المرتبة الشأنية فان كلها قابلة لانطباق لفظ الصلاة عليها وليس ذلك إلا لأجل جامع بين المرتبتين الفعلية والشأنية بنحو بكون انطباقه على القليل كانطباقه على الكثير.

الثالث ما نسب الى المشهور أن الموضوع له هو معظم الاجزاء فانــه على بنحو الكلي في الممين كالصلاة مثلا المركبة من عشرة أجزا. فالستة أو السبمة أو الثمانية من هذه الاجزاء العشرة كلي في المعين بمعنى انه ينطبق على أي ستة مثلا من هذه المشرة مثل ما لو بعث صاعا من هذه الصيعان فلك أن تُختّار صاعا ينطبق على أي صاع اردته من الصيمان في الحارج. هـذا كله في تصوير الجامع للاعم وقد عرفت منا سمابقاً انه يمكن تصوير جامع للصحيح إلا ان الظاهر من الأدلة هوان المراد من العبادة هوالمهني الأعم مثل قوله (ع): لا نماد الصلاة إلا.ن خمس بتقريب أن معنى الاعادة في النفي والاثبات هو المعنى الاعم الشامل للصحيحة والفاسدة إذ لو كان معناها خصوص الصحيح لما كان معنى لاعادتها إذ لا معنى لاعادة الفاسدة وظاهر هذا الاستمال هو الاستمال في المني الحقيقي ، ودعوى أن أداة الاستثناء كالمطف توجب أعادة الفمل فان قوله : لا تماد الصلاة إلا من خمس في قوة قوله وتعاد الصلاة من خمسة فحينئذ تكون الصلاة مستعملة في النفي غير استمالها في الاثبات مدفوعة لأن اداة الاستثناء كالمطف توجب تقدير الممنى المستثنى منه لا تقدير اللفظ لكي يتكرر استماله على انه محتل التركيب إذ يكون ممناه أن الصلاة المذكورة في القضية المنفية لا تماد من أجل أمور خسة ، وتماد صلاة آخرى من أجل تلك الامور الحسة ، وحينئذ يخرج الاستثناء عن وضعه وشأنه لأنه وضع لاثبات ما نفي عن الأول لا لاثبات أمر آخر غير المنفي ومثل قوله من زاد في صلاته فليستقبل فان الظاهر أن الفظ الصلاة قد استعملت فها زاد المصلي سواء كانت الزيادة حقيقيــة أو تشربمية وظلمر هذا الاستمال انه بنحو الحقيقة بلاعناية وتجوز ، ويؤيد ما ذكرنا ان عادة الشارع في تكاليفه المتعلقة في الموضوعات على حسب عادة أهل المرف ولا أشكال أن عادة الواضمين من أهل العرف فيما لو وضعوا لفظاً لمركب ذي أجزاء لا يقدح فيه لو اختل بعض الشرائط والاجزاء فكذلك وضم الشارع للالفاظ فقد جرى على حسب عادة الواضمين بالنسبة الى وضعهم من أن أخلال شيء من الشر أئط والاجزاء لا ينافي ذلك في وضعهم هـذا اذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية ، واما لو قلنا بعدم ثبوتها فالاس اوضح لأنها نكون حينتذ ممان عرفية وتجري مجرى سائر الحقائق المرفيــة التي لا يقدح نقصان بعض الاجزاء والشرائط فيها . ودعوى أن الفرض من الوضع تميين المسميات الذي هو محل الحاجة وليس إلا المسمى بالصحيح إذ لا يترتب على الفاسد حاجة لكي يوضع للاعم منه ممنوعة بانه قد تمس الحاجة بالوضع للاعم كثل الهملك بالاطلاق في الفاظ العبادات إذ لو كانت لخصوص الصحييح لما أمكن النمسك بالاطلاق فيها لصيرورتهما حينئذ مجملة ويلزم الرجوع إلى الاصول أن قلت أن القائل بالصحيح يرجم إلى البراءة في الشك بالجزئية فالقائل بالصحيح والاعم متوافقان بالنتيجة لأنا نقول كغي فارقا بينها انه على القول بالاعم يتمسك في منقام الشك بالجزئية يرفعها بالدليل الاجتهادي ، والقائل بالأعم يتمسك في رفعها بالدليل الفقاهتي ويشهد لما ذكرنا تقسيم الصلاة الى الصحيحة والفاسدة ولمو لم يكن بينها قدر جامع لما صح التقسيم . ودعوى كون التقسيم راجع إلى التسمية ممنوعة لأن الصحة والفساد ليستا من أوصلفالتسمية وأنما هما من أوصاف المماني فلابد أن يكون بينهما قدر جامع ليصح التقسيم .

#### غرة النزاع

الأم الرابع في بيان المُرة بين القولين أما المُرة بين القول بالوضع لخصوص الفرد الكامل كصلاة المحتار وما عداها أبدال وبين الويضم للاعم منها ومن أبدالها كصلاة المضطر هو جريان الاشتغال على الاول والبراءة على الثاني ، لأنمه على الأول تكون معنى الصلاة هي صلاة المحتار وافراد صلاة المضطر معتبرة بنحو البدلية عمني أن الاعاء جمل بدلا عن الركوع أو السجود ، فاذا شك بجزئية شيء أو شرطيعة شيء للبدل المفرغ الذمة يلزم الاحتياط بفعله ولا يصح جريان البراءة لكونه من الشك في الفراغ ، وأما على الثاني بان يكون معنى الصلاة هو الجامع بين جميع افرادها الصحيحة فالشك مجزئية شيء أو شرطيته سواء كانت في حال الاختيار أم الاضطرار يرجم إلى الشك في التكليف وهو مجرى للبراءة ولكن لا يخنى أن ذلك يتم في الاحكام الوضعية غير المشروطة بالقدرة على تنفيذها. مثلا تشتغل الذمة بمال الغير بعد وضع اليد مع عدم الاذن من المالك أو تشتفل الذمة بالافتراض منه ونحو ذلك فم تحقق هذه الاسباب تشتفل الذمة ومخامل بالاداه ولو لم يقدر على ادائه فهم الشك باعتبار شيء وهو مجرى الاشتفال بخلاف الاحكام التَكليفية قانها مشروطة بالقدرة فم عدم القدرة لاخطاب ، فلو شك في اعتبار شيء أو شرطيته للبدل المخاطب به في حال الاضطرار يكون من الشكوفي التكليف وهو هبري البراءة كما لو شاك في اعتبار شي. في صلاة الختار كما هو واضح. فمليه لا تمرة مهمة بين جمل الراتب الناقصة المجمولة بدلا اصلاة المحتار وبين جملها من مصاديقها : وأما الثمرة بناء على أنها من المصاديق وأن لفظ للعبادة موضوعة

القدر الجامع فقيل على الصحيح برجع الى الاشتفال فيما لو شك في اعتبار شي. في المأتي به . لرجوع الشك فيه الىالشك في السقوط بعد العلم بتوجه التكليف ، وعلى الأعم يرجع الى البراءة لرجوع الشك فيه الى ثبوت التكليف فيا لم يكن شكا فيما له الدخل في المسمى . ولكن لا مخنى ان متعلق التكليف وإن كان هو الجامع إلا أنه قد أخذ باعتبار إنطباقه علىالمركب الخارجيي فالشكفي الحقيقة متعلق بما ينطبق عليه ذلك الجامع فيرجع الى الشك في التكليف . وانه تعلق بالأقل أو بالأكثر ، الانعلال هو ملاك الرجوع الى البراءة فلذا اكثر القائلين بالصحيح بجرون البراءة ومن هنا شيخنا الأنصاري قدس سره جمل الثمرة راجمـة الى الاصول اللفظية لتقدمها على الاصول العماية فقال على الصحيح لا يرجع الى الاطلاق ، لاجمال متملق الحطاب، وعلى الاعم مكن الرجوع الى الاطلاق فما اذا تمت مقــدمات الحَكَمَة ولم يكن الشُّكُ فيما له الدخل في السمى وقد أورد عليه بأن التمسك بالاطلاق الصحيح إذ الأعم أنما يقول بالتمميم بالتسمية لا بالمــأمور به فلا يجوز التمسك بالاطلاق حينتذ مطلقًا حتى على القول بالأعم ، وليكن لا يخفى أن ذلك خلط بين مقام الثبوت ومقام الاثبات.

بيان ذلك أن الطلب يتوقف على صحة المطلوب وانه وافياً بتمام المصلحة هذا بحسب الثبوت وأما إحراز المطلوبية والعلم به فغير متوقف على احراز صحته وانما يتوقف على انطباق العنوان الواقع عقيب الأمر على ما يتفاهم عرفا ، فاذا

انطبق عرفا كان من ثمرانه استكشاف الصحة ، فالصحة عند الأعم ايست عنواناً مأخوذاً فى متعلق امر حتى يلزم الاجمال بل الأعم يفتني الموارد التي يصح اطلاق لفظ الصلاة عرفا فان وجد المورد مما يصح فيه اطلاق افظ الصلاة عليه بنى على صحته واقعاً وإلا فلا .

وبالجلة الفرق بين القولين أن الصحيحي يتخذ الصحة عنواناً للمأمور به والأعمي يتخذها ثمرة له . فالصلاة التي هي بنظر العرف اخذت متعلقة للاثم، وهي تصدق على كل صلاة لم تفقد من مقومات التسمية . فينظ إنحسك بالاطلاق السنتبع ذلك للحكم بالصحة شرعا . اللهم إلا أن يقال أن الصحة على القول بالصحيح لم تؤخذ في التسمية لا قيداً ولا تقييداً وإنما اللفظ وضع للحصة المقارنة للصحة التي هي توأم ممهـ ا كما أنه على الأعم الأمن تعلق بالحصة التي هي توأم مع الصحة . فبالنسبة الى متعلق الأمر لا يفرق بين القولين إلا في وضع اللفظ للحصة المقارنة على الصحيح ولمطلق الحصة على الأعم وهو غير فارق بالنسبــة الى متعلق الأمر فانه متعلق بالحصة المقارنة الصحة على أن هذه الخطابات لا عكن التسك باطلاقها على القولين للكونها واردة في مقام النشريع وليست واردة في مقام البيان الذي هو شرط التمسك بالاطلاق مضافا الى أنـــه على الصحيح وأن لم يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي في نفي احتمال جزئية شيء أو شرطيته إلا أنه عكر. \_ التمسك بالاطلاق المقامي المستفاد من رواية حماد المتمرضة لأجزا. الصلاة وشر اثطها ، فاثبا لما كانت واردة في مقام البيان فيمكن التمسك باطلاقها في رفع ما محمل جزاية شيء أو شرطيته غير المذكورة فيها . وبالجلة عدم ذكر ما يحتمل الاعتبار في الرواية التي هي في مقام البيان دايل على عدم اعتباره وحيننذ لأبحرة بين القولين كما لا يخفي .

## الامر الخامس في المعاملات

المماملة تارة تطلق ويراد منها المسبب كالملكية الحاصلة من الانجاب والقبول وأخرى تطلق ويراد منها نفس السبب كنفس الايجاب والقبول . فعلى الأول لا مجال النزاع في أن ألفاظ المعاملات موضوعة الصحيح أو اللاُّ عم لما عرفت من أن المتصف بالصحة والفساد عبارة عن مركب ذي اجزاء وشرائط فمع اجتماعها يكون صحيحًا ومع فقدان بعضها يكون فاسداً ، ولذا يكون التقابل بين الصحة والفساد تقابل العدم والملكة . وأما البسيط الذي لا جزء له ولا شرط فلا يتصور فيســـه صحة وفساداً بل يتصف بالوجود تارة و بالمدم أخرى . أللهم إلا أن يقال أن السبب لو كان أمراً حقيقياً واقعياً يتحقق في الواقع عند تحقق بعض أسبابه ، ونهي الشارع عنه يرحم الى تخطئــة العرف لما يرونه سببًا يتم ما ذكر . وأما بناه على أن البيع أمر واقعي يتحقق في الواقع بنحوين من الأسباب وأن اشـــتراط الشارع في تحقق أحكام البيع من وجوب التسليم وحرمة التصرف في المبيع يرجم الى تحقق البيع بسبب مخصوص . فالسببان وإن اشتركا في إيجاده وتحققه إلا أن الشارع خصص تحققها بسبب دون سبب أو أن مفهوم البيع في نظر المرف والشرع شيء واحد إلاأن مصاديقه بما انها أمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبارفيرجع نعي الشارع الى تخطئة المرف في الحققات. فينتذ النزاع \_ في أن الفاظ المعاملات موضوعة الصحيح أو للاعم له \_ مجال واسع إذ القائل بالصحيح يدعي أن اسماء المعاملات موضوعة للمعاملة التي تترتب عليها آثار الملكية وأحكامها . أما اللاشتراط أو الاختلاف بالاعتبار . وبعبارة أخرى أن لفظ البيع مثلا موضوع اللاثر المتسبب من السبب المقترن بالشرط ، أو ان لفظ البيع موضوع البيع الذي يكون مصدافه في نظر الشارع ، والقائل بالأعم يدعي ان اسماء المعاملات موضوعة المسببات المتحققة في الواقع عند تحقق اسبابها مطلقاً ولو مع عدم اقترانها بالشرط أو انها موضوعة لنفس المفهوم مع قطع النظر عن المصاديق إلا أن تحقق الوجه الأول محل إشكل ، والاستاذ قدس سره جعل النزاع في الاسباب دون السببات واختار ان وضع الفاظ المعاملات الصحيح من الاسباب وادعى بانها موضوعة المقد الوثو لا ثر كذا شرعا وعرفا ولدكن لا يخني ما فيه أولا انك قد عرفت انه يمكن جريان النزاع بالنسبة المسببات أيضاً ، وثانياً ان القول بوضعها اللاعم هو الحق . وثالثاً ان الوضوع له هو المقد الوثر شرعا وعرفا مبني على ان التأثير والتأثر من الامور ان الواقعية ولذا ارجع التخطئة الى الصداق مع ان الظاهر انها أمور اعتبارية تترتب عليها آثار شرعاً وعرفا وفاقاً لما علقه على مكاسب الشيخ قدس سره .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر ان الفاظ المعاملات موضوعة المسببات لما هو معلوم أن الشارع في المعاملات ليس له اختراع واغا هو أمضى هذه العناوبن عالما من المعاني العرفية ، ومن الواضح أن معاني الالفاظ عند اهل العرف هي نفس المسببات فان قول القائل باع داره أو بعت داري ليس المراد منه إلا نفس المبادلة ، وعلى ذلك تحمل الاطلاقات والعمومات الواردة في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى : « أحل الله البيع » فالعموم فيها مجمول على البيع عالمه من المهنى العرفي فيكون الشارع قد حكم بصحة كل ما هو بيع عرفا من أي سبب حصل ولازمذلك فيكون الشارع قد حكم بصحة كل ما هو بيع عرفا من أي سبب حصل ولازمذلك أمضاء لسببية كل ما هو سبب عند العرف ، ولذا عكن التمسك بالاطلاق لرفع احتمال مدخلية شيء فيه عند الشارع نعم لا عكن التمسك بالاطلاق فيا لو شك في احتمال مدخلية شيء فيه عند الشارع نعم لا عكن التمسك بالاطلاق فيا لو شك في

اعتبار شيء عند العرف ، لأن النمسك بالاطلاق الما هو مع تحقق الموضوع له ومع الشك في مسخلية شيء عند العرف يوجب شكا في تحققه فهو من قبيل الشبهة المصداقية التي لا يجوز النمسك بالاطلاق وبالجلة ان الشارع لما أ.ضى طريقة العرف فيكون ما هو ،وثر عرفا هو ،وثر شرعا فتعزل المؤثرات الشرعية على المؤثرات العرفية ، فلو شك في اعتبارشي، عند الشارع برجع الى الاطلاق ويتمسك به حتى على القول بالصحيح إذ لا إجال فيه لحله على المعاني العرفية ، فلمعاني العرفية لما كانت معلومة وليس للشارع اختراع كلماني العبادية وأما هي موضوعات امضائية فلو شك في اعتباره شرعاً يرجع الى تلك المعاني العرفية .

وعا ذكرنا تعرفأن امضاء المسبب لازم لامضاء سببه ودءوى أن امضاء المسبب لا يلزم منه امضاء السبب لدكون كل واحد منها له وجود مستقل ولذا التجأ بعض الأعاظم قده الى ان العقود والايقاعات بالنسبة الى معانيها آلات لايجاد تلك المعاني عند العرف ، فامضاء تلك المعاني الموجودة بتلك الآلات بنحواله موماء لآلية تلك الآلات و بهذا المعنى صحح النمسك بالاطلاق ولكن لا يخنى ان ذلك لا يرفع الاشكال ، فان العقود والايقاعات مع معانيها نفاير بالوجود فلكل واحد منها وجود غير الآخر ، فان العقود والايقاعات لهما وجود تكويني أي أفعال تصدر من الاشخاص وهذه المعاني لها وجود في عالم الاعتبار فكيف يكون امضاء احدها موجب لامضاء الآخر ، إلا انك قدد عرفت ان تعدد الوجود لا يمنع الامضاء بتقريب ان الحكم بنفوذ كل فرد من أفراد المعاملة العرفية الحاصة يلازم المضاء سببية كل ما هو سبب عند العرف وإلا يلزم التخصيص في ناحية العموم والتقييد في ناحية الاطلاق والحاصل ان امضاء المسبب أعا هو إ.ضاء لسبه وإلا

كان اطلاق دايل الدال على المسبب مقيداً بفير ذلك السبب المدعى عدم امضائه أو لا يكون له إطلاق وهكذا الحال لو قلمنا بأن الفاظ المعاملات موضوعة اللاسباب فانه لا مانع من النمسك بالاطلاق على القول بالصحيح لما هو معلوم أن المراد من الصخيح هو الصحيح عند العرف وليس للشارع اختراع في مقابل العرف. نعم لو قلمنا بأن للشارع اختراع في المعاملات وأن الفاظها موضوعة للصحيح عنده في في المعاملات وأن الفاظها موضوعة للصحيح عنده في في المعاملات وأن الفاظها موضوعة للصحيح عنده في في المعاملات وأن الفاظها موضوعة للصحيح عنده المقامي كما هو واضح .

### الاشتر ال

الأمر الحادي عشر في المشترك فقد وقع الكلام فيه بين قائل بامكانه أو بامتناعه أو بوجوبه والحق هو الأول لوقوعه ، والوقوع اقوى دايل على الامكان ودعوى امتناعه لأن الاشتراك ينافي حكمة الوضع وهي التفهيم مدفوعة ، اذ ربحا تكون الحكمة تحصل بالاجمال وافوى ما يستدل للقائلين بالامتناع بان الوضع عبارة عن اختصاص المفظ بالمعنى وحقيقه الاختصاص نني الأغيار ، فاللفظ بازا المعنى يكون دالا على نفيها ، وحينشذ كيف يوضع اللفظ بوضع آخر الى معنى آخر يكون دالا على نفيها ، وحينشذ كيف يوضع اللفظ بوضع آخر الى معنى آخر جمل اللفظ مرآة المعنى وحاكياً له مجيث يكون اللفظ فانياً في المعنى عبارة عن جمل اللفظ مرآة المعنى وحاكياً له مجيث يكون اللفظ فانياً في المعنى فع وضعه لمعنى آخر يلزم ان يكون لافظ الواحد فانياً في معنيين وهذا يكون من قبيل وجود لمعنى آخر يلزم ان يكون لافظ الواحد وجوداً لمعنين واحدا المعنى فع وضعه لمعنية لشيء واحدوهو واضح البطلان لان اللفظ لما كان وجوداً المعنى فمع وضعه لمعنية آخر يلزم ان يكون لفظ واحد وجوداً لمعنيين والكن لا يخنى ان وضع اللفظ لما غني آخر يلزم ان يكون لفظ واحد وجوداً لمعنيين والكن لا يخنى ان وضع اللفظ لما كان وجوداً المعنى فمع وضعه لمعنى آخر يلزم ان يكون لفظ واحد وجوداً لمعنيين والكن لا يخنى ان وضع اللفظ لما كان وضع اللفظ المعنى آخر يلزم ان يكون لفظ واحد وجوداً لمعنيين والكن لا يخنى ان وضع اللفظ

للمدى لم يؤخذ بنحو المرآتية وأنما هو انجاد علقة بين اللفظ والمعنى بمعنى أنه يوجب استعداداً لأن يكون اللفظ حاكياً المعنى ولا مانع من أن يكون اللفظ علمنى في آن وحاكياً لمعنى آخر في آن آخر ، فالمشترك عبارة عن أن يكون اللفظ قابلا لأن يكون حاكياً لمعنيين في آن أنين لا أنه يكون حاكياً لمعنيين في آن واحداً ، مضافا الى أنك قد عرفت أن الاشتراك واقع في لفة العرب وأدل شي على الامكان وقوء وأما الاستدلال للوجوب بتناهي الالفاظ و تناهي الماني فيجب الالتزام بالاشتراك فني غير محله لعدم الحاجة الماسة الى تفهيم جميع المعاني بل الحاجة ماسة الى تفهيم ما يتعلق به أغراض كل أمة وهي متناهية مضافاً إلى أن معاني الحزئية غير متناهية وأما كلياتها فتناهية فيمكن الوضع لكلياتها و بذلك معاني عن جزئياتها كالا يخني .

# استعمال اللفظ في اكثر من ممنى واحد

الأمر الثاني عشر في استمال اللفظ في اكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال فقد وقع الكلام فيه على اقوال: ثالثها عدم جوازه في المفرد وجوازه في التثنية والجم ، وبيان ذلك يتوقف على بيان امرين:

الأول ان المهنى الواحد تارة ينتزع من امور متعددة كالاثنين والثلاث ، وكاسماء الجموع مثل قوم ورهط مما كان وحدة المهنى منتزعاً ومؤلفاً من وحدات متعددة ، واخرى يكون اللفظ الواحد مستعملا في معنيين او اكثر ، سواء اكان هذا الاستعال بتصور واحد او بتصور كل واحد من المعنيين ولا إشكال ان النحو الأول خارج عن حريم النزاع .

الثاني : أن الاستقلال تارة يعتبر بالنسبة الى اللحاظ فيكون كل وأحد من المعنى مستقلا باللحاظ ، وفي قباله لحاظ واحد متعلق بالمتكثرات ، واخرى يمتبر بالنسبة الى ارادة التفهيم مع قطع النظر عن اللحاظ إذ قد يكون لحاظ واحد يتعلق بالمتكثرات مع أن أرادة التفهيم تتعلق بكل وأحد منها بنحو الاستقلال ، وثالثة تمتبر بالنسبة الى الحكم الواقعي فقد يكون كل واحد من المتكثراتقد تعلق به حكم مستقل مع لحاظ واحد تعلق بالمتكثرات كقوله (ص) : ﴿ رفع عن امتى تسعة أشياه ﴾ ومحل النزاع بالاستقلال هو المهنى الأول. لا الاخيرين إذ لاإشكال في جوازه عليها ، نعم يظهر من صاحب المالم ﴿ قده ﴾ ان المراد بالاستقلال في محل النزاع هو الاخير حيث قال بما ملخصه : « على أن كلا من المعنيين مناط للنفي والاثبات » فان النفي والاثبات من متعلقات الحبكم الواقعي فما ذكره ﴿قده﴾ عبارة اخرى عن الاستقلال في الحكم ، ولكن لا يخني ان مراد صاحب الممالم قدس سره من الحكم النسبة الكلامية لا الحكم الواقعي فان الحكم الواقعي كماءرفت لا يلازم الاستفلال في اللحاظ مخلاف الاستقلال في الحكم عمني النسبة الكلامية فانها تنازم الارادة الاستمالية وهي لا تحصل إلا بالاستقلال في اللحاظ الذي هو محل النزاع وغير هذا الممنى سواه أكان استقلالا في الحركم أو استقلالا في ارادة التفهيم خارج عن حريم النزاع . وكيف كان فقد نخيل بعض بانه يستفني عن قيد الانفراد والاستقلال في العنوان بذكر لفظة ( باكثر من معنى واحد ) إذلو كانت المتكثرات بلحاظ واحد لا يكون من الاستعال في اكثر من معنى واحد بل بكون من الاستمال في مهني واحد ولا مخفي أنه تخيل فاسد ، إذ الاستمال عبارة عن جعل اللفظ قالبًا للممنى ومرآة له ولحاظه كذلك إنما يتأنى من قبل

الاستمال فلا يعقل ان يؤخذ في المعنى المستعمل فيه لتأخره عنه تأخر الحكم عن موضوعه فع لحاظ واحد يتعلق بالمنكثرات تكون جهة الكثرة ملحوظة بلحاظ واحد وبالجملة اللحاظ والمحوظ لا تلازم بينها من حيث التعدد والوحدة فربما يكون اللحاظ واحداً والملحوظ متعدداً كلحاظ النقاط المتعددة الملحوظة بلحاظ واحد.

إذا عرفت ان محل النزاع هو الاستقلال في اللحاظ الاستمالي ، فاعلم أن الحق عدم جواز استمال اللفظ في اكثر من معنى واحد مفرداً كان أو مثنى أو جمعاً. لأن الاستمال لما كان عبارة عن جمل اللفظ مرآة وحاكياً المعنى والنظر اليه نظراً آلياً فلو استعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد يلزم ان يلحظ اللفظ الواحد بلحاظين آليين في آن واحد وذلك غير معقول . بل قد يدعي عـــدم معقولية ذلك بناء على كون الالفاظ بالنسبة الى معانيها بنحو الامارة والعلامة ، غابة الامر أن جهة الاستحالة تختلف فبالنسبة إلى كونها بنحو المرآتية لمعانيها تستند الاستحالة الى قيام اللحاظين باللفظ في آن واحسد لجعله في هذه الصورة مرآة وحاكياً فيتوجه اللحاظان الى نفس اللفظ الذي اخذ طريقاً وحاكياً للمعنى ، وأما بالنسبة الى كونها اخذت بنحو الامارية لمعانيها فالاستحالة لم تستند الى اللفظ المدم كونه حاكياً بل اخذ علامة ويمكن ان يكون الشيء الواحد علامة لأمور متعددة ، وإنما الاستحالة حينتذ تستند الى قيام اللحاظين بملاحظ واحد في آن واحد ، ولكن الانصاف انه لا استحالة في تعدد اللحاظ في آن واحد علاحظ واحد ، حيث ان النفس لما كانت من الجوهر البسيط وهو يقبل اجتماع الامثال والاضداد في آن واحد ، ولذا تجد في النفس انك في حال حبك اشيء تكره شيئًا آخر وفي حال ارادتك اهمل تريد عملا آخر مع انه لا اشكال في ان صدور الارادة عن تصور

ولجلظ ولازم ذلك صدور كل ارادة لهمل خاص عن لحاظ وتصور ، وذلك جم بين اللحاظين في آن واحد عملاحظ واحد ويظهر لك ذلك جلياً المُتَّجِد في نفسك في آن واحد حكك على أمر وهو يستدعى تصور الوضوع والمحمول والنسبة بتصورات عديدة في آن واحد ، وحيث بنينا على ان الالفاط بالنسبة الى معانيها على نحو المرآتية والحكاية فيكون النظر الى اللفظ في مقام الاستمال نظراً آلياً ، وحيننذ لا بعقل أن يلاحظ نفس اللفظ في آن واحد بلحاظين آليين وهو لازم لاستمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو الموجب للقول بعدم جوازه ولولا ذلك لكان الفول بالجواز هو الحق لعدم صلاحية ما ذكر لهــدم الجواز من وجه فان دعوى أن الالفاظ بالنسبة إلى معانيها في مقام الاستمال تعد من الوجودات التنزيلية والوجود التنزبلي كالوجود الحقيقي فكما لا يعقل أن يكون له ماهيتان كذلك بالنسبة الى الوجود التنزيلي لا يعقل أن يكون الوجود الواحد وجودين تنزيليين ، فهم استمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يلزم ان يكون الوجود الواحد وجودين تنزيليين . وهو باطل بالضرورة في غبر محلما ، لأن ذلك في الوجود بالذات أمر ممسلم حيث ان الوجود الواحد الحقيقي لابدوان تكون له ماهية واحدة ولا يمقل ان يكون الوجود الواحد له ماهيتان سوا. قلنا باصالة الماهية أو باصالة الوجود ، وأما في الوجود التنزيلي كما في للقام فلا نسلم ذلك لأنه لما كان من الامور الاعتبارية فهو تابع لنظر المتبر فيجوز له أن ينزل أمراً واحداً منزلة أمرين كما ان الاستدلال على عدم الجواز بان العلم بوضع اللفظ المعنى وسماعه علة لتصور الممنى ، فم استماله في أكثر من ممنى واحد يلزم أن يكون الشيء الواحد علة لا كثير من معنى واحد ولازمه صدوو الكثير من الواحد وهو

محال في غير محله ، فان سماع اللفظ بعد العلم بالوضع ليس علة تامة لتصور المعنى ولذا صماع لفظ المشترك لا يكون علة تامة لتشخيص أحد المنيين إلا مع القرينة وكما استدل على عدم الجواز حقيقة وجوازه مجازاً بتقريب ان لفظ المشترك موضوع للمني مع قيد الوحدة فاذا استعمل اللفظ في اكثر من معنى واحد زال قيد الوحدة ويكون الاستمال مجازاً من حيث ان اللفظ الموضوع للكل استعمل في الجزء واستماله كذلك يكون مجازاً ، وبه قال صاحب المعالم ﴿ قده ﴾ في غير محله لما عرفت أن الموجب لعدم الجوازكون اللفظ مجمعًا للحاظبن آليين في آن واحد والحجازية لا ترفع المحالية مضافا الى أن الوحدة التي أخذت في المني الموضوع له ان اربد بها الوحدة الذاتية التي هي قاعمة في الموجودات الخارجية فهي لا تزال مع انضمام المهنى الى شي. آخر في مقام الاستمال اذ كل واحد من المهنيين واحد بالذات وان اريد منها الوحدة في الوجود فهو أوضح فساداً من سابقه اذ الانضمام لا يجعل الممينين الموجودين وجوداً واحداً ، وان اريد بها الوحدة في الاستمال فهو صحيح إلا أنها ليست مأخوذة في الموضوع له أو المستعمل فيه لأنها جاءت من قبل الاستعمال فهي متأخرة عنه فكيف تؤخذ فيه ولذا صاحب القوانين ﴿ قده ﴾ لم يأخذ الوحدة في الموضوع له مع انه قائل بعدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وحاصل ما ذكره ﴿ قدس سره ﴾ هو أن الواضع وضع اللفظ فيحال الانفراد والوضع أمر توقيفي لا يجوز التعدي الى غيره فلو انضم الى معنى آخر في مقام الاستمال فقد خالف نهج الواضع ومقرراته فهو على ظاهره بمنع أشدالمنع إذ حالات الواضع وصفاته لا تكون ملمحوظـة في مقام الاستمال ، وإلا لكان لحاظ كونه ضاحكا أو قاءً ما أو غير ذلك من الحالات الحاصلة حين الوضع ينبغي أن تؤخذ في مقام الاستمال والالتزام بذلك واضح النساد ولكن عندالتأمل في كلامه ﴿ قدس سره ﴾ يحمل على أن الواضع جمل اللفظ بمامه مرآة للمني فمع انضمام معنى آخر اليه لم يكن اللفظ بتمامه مرآة له ، وانكان المني بيمامه مرثياً للفظ أو يحمل كلامه على ما ذكر نا سابفًا من ان الفرض من الوضع هو الاستمال فاذا الواضم اعتبر شيئًا في ناحية الاستمال فقد ضيق دائرة الفرض فم تضييقه يوجب تضييق ذي الفرض ، كما أن ما كان من شنون الوضع يكون مانها . الحلاق الوضم فيتبعه الفرض وهو الاستمال ، وبالجلة الاستمال يتبع الوضم فضيق الوضع موجب لضيق دائرة الاستعال وفي المقام لحاظ الانفراد لم يؤخذ قيـــداً للمستعمل فيه وأنما أخذ من شئون الوضع وذلك يوجب عدم الاطلاق فيه ويتبعه الاستمال فلا يكون اطلاقا فيه فالاستمال في غيره يمد غلطاً ومستهجناً، ثم انماذكر نا من استحالة لحاظين آليين يقومان بلفظ واحد لا يفرق فيه بين أن يكون ذلك اللفظ مفرداً أو مثني أوجمع . ودعوى جوازه في المثني والجمع لكونهما عُمْرِلَةً تَكُرِيرِ اللَّفْظُ فَكَأْنُدِهِ فَي المُنِّي لَفَظَّاتِ وَفِي الجُمِّ الفَاظِّ فَفَيْدٍ وَلا انه مم فرض تمدد اللفظ في الثني والجمع فكل لفظ فيهما استعمل في معنى فيخرج عن محل النزاع الذي هو لفظ وأحد أستعمل في معنين وثانياً أن هيئــة التثنية أو الجم تدل على ارادة المتعدد مما يراد من المدخول والظاهر أن المراد من المدخول هو طبيعة واحددة والتعدد يعتبر في افرادها فلفظ العين في عينين يراد منها أما طبيعة الباكية أو طبيعة النابعة وأداة التثنية أو الجمع تدل على ارادة التعدد مر المدخول أي تمدد نفس الطبيعة الواحدة بان يراد فردان من الباكية أو من النابعة ـ في المثنى وافراد من الباكية أو النابعة في الجمع وان شئت توضيح ذلك فلاحظ

تثنية اسم الجنس كرجل مثلا فتقول رجلان فيراد منها فردان من جنس الرجل وهكذا اسم الاشارة كيذا مثلا فتقول هذان أي فردان من معنى هذا وهومفهوم هبهم من جميم الخصوصيات الاخصوصية الاشارة وبهذا الممنى يقبل الصدق على كثيرين فبدخول اداة التثنية أو الجم فهمت خصوصيــة التمدد وهكذا تثنيـة الاسماء للوصولة والضائرأو جمها واما الاعلام فمند تثنيتها أو جمعها لم تستعمل في معانيها لعدم التعدد فيها وأعا تستممل في مفهوم عام وهو السمى فيراد من زيدان في تُمْنية زيد مسميان بزيد ولذا قبل بان الاعلام تَمْنيتها وجمعها تخرج عن التعريف ومن هنا لا تثني الاعلام الا بمجيء لام العهد فلا تقول جاء زيدان بل تقول جاء الزيدان تداركا لما فاتها من التعريف ودعوى ان تثنية المشترك يراد منه طبيعتان أو فرد من طبيعة وفرد آخر من طبيعة أخرى فيدخل حينئذ في محل النزاع في غير محالها لأن ذلك خلاف المتفاهم العرفي فان المرف لا يفهم من لفظة عينيين الا فردان من الباكية أو فردان مر النابعة مضافا الى انه لو اريد ذلك واكتفينا بتثنية الاعلام بالاتحادق اللفظ فلا مانع من دءوى ان هيئة التثنية أو الجم موضوعة للتمدد فيكون حالها حال اثنين أو رهط أو قوم فيخرج عن محل النزاع ويكون من قبيل استمال لفظ واحد في معنى واحد ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه لما استدل على جواز استمال اللفظ في اكثر من ممنى واحد بان ذلك من قبيل الحكم المتملق بالمام حيث ان العام جمل طريقاً لافراده والحكم قدد تعلق بكل فرد على نحو الاستقلال فلو كان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد محالا لاستحمال مثلى. هذا الحكم المتعلق بكل فرد فرد وقاسه أيضاً على الوضع العام والوضوع له خاص حيث أنه وضع وأحد تملق بكل وأحد من أفراد العام مستقلاً . لأنك قد عرفت

ان منشأ المحالية هو قيام لحاظين آلبين بلفظ واحد وهو لا يوجد في تعلق الحكم بالافراد ولا بالوضع العام والموضوع له خاص لأن فيهما لحاظاً واحداً تعلق بصورة اجمالية جملت طريقاً للافراد والحكم تعلق بكل فرد فرد فاللحاظ واحد وان كان الحكم متمدداً وكذلك الوضع العام والوضوع له خاص فان الواضع لاحظ صورة اجمالية ووضم اللفظ لافراد تلك الصورة الإجمالية فاللحاظ واحدوان كان الموضوع له متمدداً على أنه فرق بين المقام والحكم المتملق بالمام فان المقام من موارد الاستمال وهو متقوم باللحاظ مخلاف الحركم فانه غير متقوم باللحاظ لحصوله بعده فهو متأخر عنه رتبة فلا يعقل ان يؤخذ اللحاظ في الحكم فاذا لم يؤخذ فيه فلانوجد فيه منشأ المحالية . وبالجملة منشأ المحالية هو لحاظان آليان يقومان بلفظ واحد وهو لا يوجد في الحمكم المتملق بالمام لوحدة اللحاظ فيه ، وتوجد في استمال اللفظ في أكثر من معنى وأحد لقيام لحاظين بالفظ وأحد في آن واحد ، ولذا قلنا ان الحتى هو عدم جوازه مفرداً كان أو مثنى أو جماً ع فما يتوهم منه وقوع استمال الله في أكثر مرح ممنى واحد في مثل قوله تمالى : ﴿ لَا بَكُلُفُ اللَّهُ نَفْسًا الَّا ما أتيها ) بتقريب أن ما الموصولة استعملت في المال والتُكليف ، وكذا الايتاء استعمل في الاعطاء والاعلام ، مع أنه لا جامع بين المال والتكليف ، وكذا بين الاعلام والاعطاء لعدم الجامع بين جعل ما مفعولا مطلقاً وجعلها مفعولا به ، ولكن لا يخنى ما فيه فانه يمكن أن يراد من المؤصول مفعولاً له ، والإيتاء هو التكليف بمعنى مشقة الكلفة الحاصلة من جمة الأعلام تارة والاعطاء اخرى ، وله من بد توضيح يأني أن شاه الله بمالى في مبحث البراءة .

#### المشتق

الأمر الثالث عشر في المشتق اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ أوجقيقة في الاعم من المتلبس ومن المنقضي على أقوال بعد اتفاقهم على أنه مجاز فما يتلبس به في المستقبل وبيان ذلك يتوقف على ذكر أمور:

الأول المراد من المشتق (١) هو ما يجري على الذات بواسطة اتصافهابام خارج عن الذات من غير فرق بين كون الامر الخارج من الأمور المتأصلة كالسواد أو كونه أمرا أعتباريا كالزوجية والحربة وأمثالها قال الاستاذ قدس سره مالفظه (ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعاً منها علاحظة اتصافها بعرض (٢) أو عرضي) فيدخل في محل النزاع جميع الاحكام الشرعية وضعية كانت أم تكليفية لانها تنتزع من الذات باعتبار انضام امر اعتباري اليها ككون الصلاة واجبة أوان السورة جزء اوان الطهارة أو الاستقبال شرط ، ويقابل ذلك ما يسمى بالجامد

(١) بين المشتق عند الاصوليين والمشتق عند اهل العربية عموم وخصوص من وجه محتممان في اسماء الفاعلين والمفعولين ويطلق المشتق الاصولي على ماكان جارياً على الذات بواسطة اتصافها باص اعتباري شرعي مثل الزوجية والحريسة وعند أهل العربية يعد من الجوامد ويطلق المشتق عند اهل العربية على ما لايكون جارياً على الذات كالافعال واسماء المصادر وعند الاصولي لا يطلق عليه المشتق .

(٢) المراد من العرض هو ما كان من الامور المتأصلة كالسواد والعرضي ما كان من الامور الاعتبارية كالزوجية والرقية خلافا لاكثر اهل المعقول فأن العرض عندهم ما قابل الجؤهر كالسواد والعرضي هو المشتق منه كالاسود قال في المنظومة وعرضي الشيء لا كالعرض ذا كالبياض وذاك مثل الابيض.

والراد به في المقام هو ما كان منتزعا من الذات من دون اتصافها بام خارج كانتزاع الانسانية من ذات الانسان او الذائيات كانتزاع الحيوانية او الناطقية من اجزاء الذات فان هذه العناوين تنتزع من الذات من دون ضم أي ضميمة اليها فهي خارجة عن حريم النزاع لأن هذه العناوين تحصل من نفس الذات ومعزوالها تنمدم ولا تبقى الذات لكي يتأتى النزاع في انه جقيقة فيما تلبس أو اعم لما انقضى لعدم تصور الانقضاء فيه و بذلك تعرف الفرق بينها. وحاصله هو أنه لو سلب الوصف المنواني كما لو سلب وصف الانسانية أو الحيوانية أو الناطقية عن ذات الانسان فان انتفى انتفت الذات فيقال له ذاتي ويقال له الجـــامد ، وأما لو سلب الوصف العنواني وبقيت الذات كما لو سلب وصف التكلم أو الضحك أو الضرب أو القيام وأمثال ذلك فان الذات باقية فهو عرضي ويقال له المشتق وينطبق عنوان المشتق أيضاً على مَا أنتزع من الذات بواسطة اتصافها بامر اعتباري شرعى كالزوجية المنتزعة من ذات انصفت بكونها زوجة أو زوجاً ، فمع زوال الزوجية تبقى الذات . فلذا قلتا بان ما كان من قبيل ذلك داخل في حرىم النزاع ويشهد لذلك ما ذكره فحر المحققين قدس سره في الايضاح \_ فيما اذا كان له زوجتان كبير تان ارضعنا زوجته الصفيرة \_ ما لفظه : ( تحرم الرضعة الاولى والضفيرة مع الدخول بالكبيرتين (١) ، وأما المرضمة الاخيرة فني تحريمها خلاف فاختار والدي

<sup>(</sup>۱) الظاهر ان المعتبر الدخول باحدى الكبيرتين و لعل فى نسخة الكفاية غلطاً بالطبع . ولا يخفى ان هذه المسألة تفرض بلبن غير الزوج بان يكون لبن كل واحدة من الكبيرتين لفحل غير الزوج إذ لو فرضت المسألة بلبن الزوج فتحرم الصفيرة لكو نها بنتاً لا لكو نها ربيبة وحينتذ لا يحتاج فى التحريم الى الدخول باحدى الكبيرتين

المسنف (ره) وابن ادريس تحريمها لأنه يصدق عليها أم زوجة ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاه المشتق منه ) ومثله ما عن المسالك من ابتناه الحكم فيها على الخلاف في المشتق والاصل في هذه المسألة رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) قال قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابو جعفر (ع) : (أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها أولا ، وأما الأخيرة فلم تحرم عليه لأنها ارضعت ابنته ) ، ولا يخفي ان هذه الرواية في غاية الاعتبار من حيث السند وابن ادريس (قدس سره) لم يعمل بها جريا على عادته من عدم العمل المند وابن ادريس (قدس سره) لم يعمل بها اللاشكال الوارد عليها الموجب لعدم الوثوق بصدور الرواية .

بيان الاشكال هو ان الرواية لما كانت مشتملة على التعليل وهو ( لأنها ارضعت ابنته ) فيظهر منها انها وردت على طبق القواعد ولم تكن في مقام التعبد بمضمونها مع انه لا يمكن تطبيقها على القواعد إذ القاعدة تقتضي عدم حرمة الاولى أيضاً . توضيح ذلك أن ام الزوجة النسبية تحرم مؤبداً كذلك تجرم ام الزوجة الرضاعية وان بنت الزوجة نسباً تحرم مؤبداً بشرط الدخول بامها كذلك بنت الزوجة الرضاعية فانها تحرم مؤبداً مع الدخول بامها لقوله (ع) : (لحة الرضاع كلحمة النسب)

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المستفاد من آية : (وأمهات نسائكم) تحريم أم الزوجة هو في حال كونها زوجة تحرم أمها ، وأما تحريم الأم مع طلاق الزوجـة

اذ عكرت ان تحملا بالجذب اي جذب ماه الرجل من غير دخول ولو ارضمتها
 حيثند تحرم الصفيرة الكونها بنته .

أو موتها في تفاد من دليل آخر كالإجماع فانه دال على تحريم عنوان من كانت ام زوجة وهذا المنوان ينطبق على موت الزوجة أو طلاقها فلا يصدقءايها ام زوجة بل كانتام زوجة والمقام ليسمن هذا القبيل بالنسبة الىالمرضعة الثانية فانه أمومتها فعلية المنوان المحرم واعما المحرم هو من كانت أم زوجة فان هذا العنوان يصدق فما كانت امومة سابقة على الزوجية لا الزوجية سابقة على الامومة وهـــذا هو مفاد تعليل الامام ( ع ) لأنها أرضمت بنته . وحاصل ما ذكرنا بالنصبة الى الرضمة الثانية هو أن المنوان المحرم الستفاد من الادلة هو عنوان من كانت أم زوجة بان تكون الامومة سابقة على الزوجة ، وأما عنوان ام من كانت زوجة بان تكون الرُّوجة سابقة على الامومة كما في المقام فلم يستفد من الادلة أنه من الفناوين المحرمة اذا عرفت ذلك في المرضمة الثانيــة فالكلام بعينـــه مجري في المرضمة الأولى لمدم صدق عنوان المحرم بل يصدق عليها عنوان غير محرم وهو ام من كانت زوجة لأنالرضمة الأخيرة التي نشأت منها الحرمة صارت علة اشبئين وهما امومة المرضمة وبنتية للرتضمة ولا ينطبق المنوان المحرم الذي هو من كانت ام زوجة لأن هذا العنوان يتحقق مع تقدم الامومة على الزوجيــة ولا يتحقق مع كون الامومة فعلية والزوجية في الزمن السابق وبالجلة العنوان الحرم يصدق مم اجماع المنوانين في آن واحد كما هو مفاد من كانت ام زوجة وأما مم عدم اجهاعها ينطبق العنوان المحلل وهو ام من كانت زوجة وبعبارة أخرى ان الاهلة التي قامت على حرمة ام الزوجة لا تبقي على ظاهرها بل لابد لنا مر \_ التصرف فاما ان يتصرف في المضاف اليه أي الزوجية بان تكون الامومة فعلية والزوجية

مطلقة أي ولو كانت سابقة فتحرم المرضعة الثانية لصدق العنوان الحرم عليها ولا عكن الالتزام بذلك لخالفته لتعليل الامام (ع) لمددم الحرمة بكونها ارضمت بنتاً وان تصرفنا بالمضاف أي الامومة وأريد منها الامومة المطلقة أي ولوكانت في الزمن السابق أماً فبالنسبة الى المرضعة الثانية ينطبق عليها العنوان المحلل وينطبق عليها تعليل الامام (ع) الا انه يشكل بالنسبة الى المرضعة الاولى بان ذلك جار بهينه فيها لأن الرضعة الأخيرة صارت علة لشيئين أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضمة فلم مجتمعا في آنواحد لكي يصدقالعنوان المحرم عليها ولعله لهذا الاشكال أفتى العلامة قدس سره على طبق ما يقوله ابن شهرمة لعدم وثوقه بصدور الرواية وقد أجاب عن هذا الاشكال بعض اهل النظر. بما حاصله ان مرتبة المضاف اليه متقدّمة على مرتبة المضاف فعليه يطلق على المرضعة الأولى العنوان المحرم الذي هو من كانت ام زوجة و لكن لا يخني ان بين المضاف والمضاف اليه ربطاً وهو انمــا يتحقق فيما لو كانت الامومة مع زوجيته الصفيرة يجتمعان في آن واحد والمقام ليس كذلك اذ تحقق الامومة توجب ارتفاع زوجية الاخرى فان الرضعة الاخيرة من المرضمة الأولى جعلتها أماً ورفعت الزوجية منالصغيرة وجعلتها بنتاً فلا اضافة حينئذ متحققة بين الام والزوجة والحق في الجواب هو ان الاحكام الشرعية تنزل على المفاهم العرفية ولا تلاحظ فيها هذه المدافة العقلية فبالنسبة الى المرضعة الأولى تنزل على فهم المرف فانهم يطلقون عليها ام زوجة ولا يلتفتون الى الدقة العقلية لبنائهم على النسامح فيفهم العناوين وتغزل اطلاقات الشارع على فهم العرف وبالنسبة الى الرضعة الثانية موافقة لفهم العرف ولا ينافى موافقتها المدقة العقلية فافهم وتأمل . الأمرالثاني ان المصحح لجريان النزاع في المشتق هو بقاء الذات بعدا نقضاء مبدأ الاشتقاق فلذا يشكل جريان النزاع بالنسبة الى اسم الزمان فائ الذات المتصورة فيه هو نفس الزمان وبانقضاء البدأ تنعدم الذات لأنه لم يكن من الامور القارة بل تدريج الحصول فبمجرد انقضاء البدأ يهني الزمان الذي كان بالنسبة اليه ذاتاً له فلا يبقى حينتذ مجال النزاع بان اسم الزمان حقيقة في خصوص التلبس ومجاز في المنقضي أو حقيقة في الاعم منها لعدم تصور الانقضاء فيه وقد أجاب الاستاذ قده عما حاصله ان كون المفهوم منحصراً في مصداق لا يوجب أن يكون موضوعاً لذلك المصداق الخاص كلفظ واجب الوجود فانه موضوع للمهني العام السكلي مع انه منحصر بفرد خاص (١).

ولكن لا يخنى ان هدذا الجواب مبني على تسليم تصوير الانقضاء في اسم الزمان مع انك قد عرفت ان تصوره غير معقول والأولى في الجواب انه لو سلمنا عدم تحقق الانقضاء في اسم الزمان فنقول ان ذلك مبني على فهم العرف فان أهل العرف يرون ان يوم العاشر من محرم هو زمان القتل لأن عادتهم على التسامح ، فالزمان الذي وقع القتل في قطعة منه يرونه ممتداً ولا اشكال في ان أهل العرفهم

(١) ان هذا يتم لو كان في مثل مقتل ومأكل ونحوها من الالفاظ المشتركة بين اسم الزمان والمكان نما عكن ان يدعى بانها ، وضوعة لمفهوم عام وهو ما كان وعاء القتل والاكل زماناً أو مكاناً وحينتذ لا ينافي انحصار الزمان في مصداق خاصوهو المتلبس . قانه لا مانع من دخول مثل ذلك في محل النزاع المدم الهويته وأما لو قلنا بان الموضوع له اسم الزمان خصوص ما يكون وعاق م الزمان ، قانه وان كان مفهوماً كلياً الا انه بحسب الخارج منحصر مصداقه في المتلبس فحينتذ لا نمرة عملية لنكي يقع النزاع في ان الاستعال حقيقة أو مجازكا لا بحني .

المرجع والمحكم في باب الالفاظ نظير تحكيمهم في استصحاب الزمان فقد استشكل يمثله على جريان استصحاب الزمان ، وحاصله ان في الاستصحاب يعتبر أن يكون المتيةن عين المشكوك ، فالطهارة المتيقنة سابقاً هي بنفسها مشكوكة في الزمان اللاحق وفي استصحاب الزمان لم يكن من ذاك القبيل اذما تيقنت بتحققه قطعاً ـ انهدم وزال وتشك في تحقق اللاحق. واجيب بما ذكرناه سابقًا ، وحاصله ان العرف يرى بقاء الزمان وان مثل ـ اليوم ، والشهر ، والسنة ، يعتبر امراً واحداً فيرى أنها تحصل من أول آن وجودها حتى ينتهي ذلك اليوم ، أو الشهر ، أو السنة . فمالشك في بقاء اليوم أو السنة ، أو الشهر يجري استصحاب بقائه لما يراه العرف ان المشكوك عين المتيمن ، وهكذا في المقام العرف يرى ان الساعة التي صادف فيها القتل يصدق عليها التلبس بالمبدأ وبعد ساسة يصدق عليها المنقضي ويكون اليوم بمامه من قبيل الذات الباقية المستمرة , ولكن لا يخنى أنه فرق بين المقام والاستصحاب فان الاستصحاب لما كان بنفسه حكم شرعياً يترتب على موضوع فيرجع الى أهل المرف بالنسبة الى موضوعه بخلاف المقام فانه ليس من ذاك القبيل إذ لم يشك في معنى اللفظ أو في مصداقه لكي يرجع الى العرف وأنما الشك من حيث التوســعة على الاصفر ولا يجب اتباع أهل المرف في مثل هذه التطبيقات لأن المرف يرجع اليهم فيما يكون الشك في المسمى لا الشك في التطبيق بعد تعيين المسمى ، ولأجل ذلك بني الأصحاب في الفقــه على أن الفقاع خصوص ما أنخذ من الشمير لا كل ما يسمى فقاعا عرفا ، خلافا للشهيد الثاني ( قدس سره ) حيث اعتبر الفقاع بما يسمى فقاعا عرفاً ، ويمكن أن مجاب بما ذكره الاستاذ (قدس سره) في الاستضحاب بان الاشكال أنما يرد لو كانت الحركة هي الحركة القطعية ، وأما لو كانت هي الحركة التوسطية فهي من الامور المستمرة فلا يرد الاشكال وسيأتي ان شاء الله له من يد توضيح في مبحث الاستصحاب.

الأمر الثالث \_ في صيغ المشتقات ، وبيان ذلك : أن المشتق كالجامد له مادة وهيئة غايةالام انوضم الجوامد ـ هيئة ، ومادة ـ موضوعة بالوضم الشخصي. وأما وضم المشتقات وضماً نوعياً ، وهذا بما لا اشكال فيه وانما الكلام في وضم المشتقات هل لكل من المادة أو الهيئة وضع مستقل أو ان المجموع موضوعة بالوضع النوعي وضماً وأحداً . وجهان ، وبيانه يتوقف على معرفة الوضع النوعي وهو بان بجمل الواضع خصوصية بين اللفظ والمني بحيث لا يختص بلفظ دون لفظ مثلا الواضع يقول وضعت مادة ضرب للحدث الخاص في أي هيئة حصلت أو يقول وضعت هيئة ضرب للانتساب الى فاعل ما ، في أي مادة حصلت . هذا لو قلنا بانه لكل منها وضماً مستقلا ، وأما لو قلنا بان الحجموع لها وضع فالمراد به انسه أولا وضع المادة للمعاني وضعاً شخصياً ، كضرب وأكل ، وغيرهما من المصادر ثم بعد ذلك يضع بقوانين كلية ، كأن يقول وضعت ماكان على زنة ( فاعل ) لكذا . . فيكون قوله ما كان على زنة ( فاعل ) يشير به الى مجموع المادة والهيئة لا لخصوص احدها فحينئذ تكون المادة مع الهيئة .وضوعين بوضع واحد ( وكيف كان ) فان وضع المشتقات يباين وضع الجوامد لما عرفت ان مجموع المادة والهيئة فيها موضوعة بوضع شخصيلا توعى .

واما الكلام في مادة المشتقات . فاعلم ان كل مادة فى عالم النطق والتعبير مقرونة بهيئة حتى لو عبرت عنها بالفاء ، والراء والباء ، مثلاكانت مقرونة بهيئة

خاصة إذ هذا التعبير هيئة من الهيئات ولا اشكال ان طرو هذه الهيئات على ثلك المادة لها معان متباينة وغير مندرجة تحت جامع واحد .

بيان ذلك أن المادة تختلف باختلاف اللحاظ والاعتبارات فان لاحظها من حيث وجودها في نفسها من دون ملاحظة جهة الاصدار والانتساب إلى فاعل ما فذلك اسم المصدر ، كفسل ( بضم الفين ) ، وان لاحظها مقرونة بنسبة الى فاعل ما كان مصدراً كفسل ( بفتح الفين ) ولا يخنى أن بين الهيئتين تبايناً فلا يمقل أن يكون جامع بينها ، إذ أي جامع يؤخذ بين الواجد والفاقد وهكذا بالنسبة الى سائر الهيئات فانها غير صالحة لأن تكون مادة لسائر المشتقات لأن كلهيئة ملحوظة بلحاظ خاص ، فهيئة الفعل يلاحظ فيها انتساب الذات الىفاعل بنسبة تحققية انقضائية ، وهو مفاد فعل الماضي ، أو النسبة التلبسية التحقيقية التي هي مفاد الفعل المضارع ، أو النسبة الطلبية التي هي مفاد فعل الامر ، أو النسبة التأسية والانتزاع التي التلبسية على اختلاف المحائما من حيث الصدور والحلول والقيام والانتزاع التي هي مفاد المشتقات .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المادة التي تؤخذ مادة للمشتقات هي كلية طبيعية مندكة في ضمن الهيئات المحصوصة نظير الكلي الطبيعي المندك في ضمن الوجوات الخاصة غاية الامر أن في الكلي الطبيعي بمكن احضاره في الذهن معرى عن خصوصية من خصوصيات الوجود الخارجية ، وبالنسبة الى المادة لا يمكن تعقلها من دون هيئة من الهيئات حتى في مقام اللحاظ هيئة من الهيئات حتى في مقام اللحاظ والاعتبار ، ثم أن الاقرب الى المادة الكلية المندكة هو اسم المصدر لتجرده عن جميع الحيثيات والاضافات حتى حيثية التجرد إذ المراد منه هو عدم اعتبار شي،

من اللك الحيثيات ، لا اعتبار عدمها وكم فرق بين اعتبار العدم وحدم الاعتبار وبالجلة اسم المصدر عبارة عن ملاحظة نفس الحدث من دون ملاحظـة اصداره وانتسابه الى الفاعل ولذا توهم انه اصل المشتقات ولمكنك قد عرفت انه غيرصالح الكونه أصلا ومادة للمشتقات لاشتماله على هيئة دالة على عدم اعتبار خصوصيـة من الخصوصيات وهو ينافي أن يكون مادة , وأما للصدر فمدلوله معنى حدثي ينتسب الى فاعل ما (١) وأما سائر المشتقات ففيها زيادة على المعنى المصدري وهي مختلفة حسب اختلاف الهيئات فان كانت الهيئة دالة على المعنى الحدثي المنتسب الى فاعلما مقرونًا بالسبق كان ماضيًا ، أو باللحوق فمضارع أو بالحال فامراً أو نهيًا ، وأن كانت دالة على المعنى الحدثي مع انتسابه الى مكان أو زمان فاسمى المكان والزمان وهكذا بقية المشتقات . وبالجملة المشتقات محتوية على معنى الحدث مع الزيادة ففيها ما في اسم المصدر مع زيادة ولأجل ذلك نوهم جمل اسم المصدر هو مبدأ المشتقات مم ان المشتقات منها ما محصل ترتب لفظى كالمضارع بالنسبة الى الماضي فان المضارع لفظ الماضي مع زيادة عليه ولذا يعد متأخراً عنهومتفرعاً عليه ومنها مايكون بينهما ترتب محسب الممنى كما يقال بين اسم الفاعل والفمل ترتب ممنوي فان اسم الفاعل يدل على الوقوع والفعل يدل على النسبة الايقاعيــة ولا اشكال أن الوقوع

<sup>(</sup>١) ولا يخفى ان جهة الاصدار معتبرة في المصدر وغير معتبرة في اسم المصدر بل الملحوظ فيه نفس وجود الحدث من دون ملاحظة الاصدار والانتساب ولذا قيل بان اسم المصدر من نتائج المصدر ويظهر الفرق في النهي المتعلق بالبيع فأن كان عمنى اسم المصدر الذي هو نفس النقل والانتقال فيدل على الفساد لكوث نفس النقل مبغوضا للشارع فينافي امضائه وان كان بمعنى المصدر فلا يدل النهي على الفساد إذ جهة الاصدار يكون مبنوضاً للشارع ولا ينافي امضاء ذات الصادر ،

متأخر عن الايقاع ولأجل ذلك قبل بان اسم الفاعل مشتق من الفمل وبهذه الاعتبارات التي ذكر ناها صح ان بقال بعضها مشتق من بعض ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه حيث ان كل واحد منها مشتملة على هيئة خاصة و بين الهيئات الطارئة على المادة تباين فحينئذ كيف يعقل ان يكون بعضها مادة لها وأصلا ، لما عرفت ان المادة كلي طبيعي سارية في ضمن الافراد و تؤخذ لا بشرط حتى لا تأبى عن الاجتماع مع الخصوصيات وان اسم المصدر مفاده الأهمال لا انه معتبر لا يشرط فلا يعقل ان يكون سائر المشتقات هو المادة فان كل واحد منها مشتمل على هيئة تباين بقية الهيئات فان هيئة الفعل تدل على وبط المبدأ بالخات بنحو اضافة بين المنفصلين ولذا كانت هيئة الفعل من سنخ على وبط المبدأ بالخات بنحو اضافة بين المنفصلين ولذا كانت هيئة الفعل من سنخ الماني الحرفية لدلالتها على وبط بين الماني بن ولاجل ذلك بنيت الافعال ولم تصلح للدخول العوامل لدلالتها على لحاظ المبدأ متميزاً عن الذات بخلاف هيئة المشتق فانها تدل على وبط المبدأ بالذات بنحو يرى الاتحاد بينها ولذا عد من الاسماء المر بة تدل على ربط المبدأ بالذات بنحو يرى الاتحاد بينها ولذا عد من الاسماء المو بة لدلالته على المتحدين وبذلك صلح لأن يدخل عليه العوامل كالا مخني .

الأمر الرابع: فيما يتملق بالفعل هل له دلالة على الزمان وهل هي بالتضمن أو بالالنزام الذي يظهر من ابن مالك بانه يدل بالدلالة التضمنية قال في منظومته المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامن من أمن واكثر النحوين على دلالة الفعل على الزمان بالدلالة الالتزامية والتحقيق ان الزمان ليس مدلولا للفعل لا تضمنا ولا التزاما بيان ذلك يحتاج الى تمهيد مقدمة وهي ان المفرد كزيد مثلا، والمركب الناقص كفلام زيد فانها دالان على معان تصورية من دون نظر الى مافي الحارج فان من سمم زيد وكذا غلام زيد ينتقل الى معانيها المتصورة من دون نظر

الى وجودها وعدمها مخلاف المركبات التامة فانها تدل على النسبة التامة الحاصلة بين الطرفين وينتقل الى الوجود الخارجي وترى تلك النسبة خارجية من غير فرق بين الجلة الاجمية أو الفعلية . فالجل الفعلية تدل على نسبة الحدث الى الفاعل ويلحظ الحارج بالنسية الى تلك النسية فان كان ذلك بنحو التحقق فماض أو بنحو الترقب فمضارع ولاجل ذلك توهم أن الزمان من مداليل الأفعال حيث أن لحاظ الخارج تارة يكون بنحو التحقق وأخرى بنحو الترفب وهو لا يكون ألا بالزمان وإلكن لا مخفى انه لو اقتضى ملاحظة الخارج كون الزمان مدلولا للفعل فلم لا يكون مدلولا للجملة الاسمية أذ أنه لا فرق بينها من جهة الانتقال إلى ما في الخارج وبالجملة الزمان غير معتبر في الجلة الفعلية لعدم دلالتها عليه باحدى الدلالات الثلاث إذ ان انتفاء المطابقة والتضمن ظاهر واما ألالترام فشرطه اللزوم الذهني وهو غير متحقق فيها نهم لا مانع من دعوى اللزوم الخارجي لأنه من لوازم كل زماني إذا تحقق في الخارج كما أنه من لوازمه تحققه في مكان مع أنه لا قائل بدلالة الافعال على الكان مضافا الى أن دلالة الافعال على الزمان مشروطة بامرين الأول اطلاق الكلام لامن قبيل ما كان ماضياً بالاضافة الثاني الاسناد الى الزمانيات أيمايكون الزمان ظرفا له ولازم ذلك ان الاسناد الى غيرها كالمجردات كعلم الله أو الاسناد الى نفس الزمان كمضى امس مما ليس الزمان ظرفا له من التعبوز أو الاشتراك اللفظي وهو خلاف ظاهر من يقول يكون الزمان من مداليل الافعال على أنه يلزم استثناء فعل الامر لعدم دلالته على الزمانوانما يدل على نفسالطلب وكيف كان انه بالنسبة الى الزمان لا فرق بين الجلة الاسمية والجلة الفعليــة وان كان بينها فرقمن جهة اخرى وهو فيما ينتقل اليه فى الحارج فني الجلة الاسمية يفهم منها الانتغال

في الحارج بالنسبة الى الطرفين الى الوجود المطاق فيلزمه مطلق الزمان وفي الجلة الفعلية الانتقال في الحارج بعد تصور الطرفين الى الوجود المحدود ولازمه الزمان المحدود فالزمان بالنسبة اليها من لوازم ما ينتقل اليه فان كان وجوداً مطلقاً فيلزمه مطلق للزمان وان كان ينتقل اليه وجوداً محدوداً فيلزمه الزمان المحدود ان كان زمانياً ولا يلزمه ذلك والوجود المحدود ان انتزع منه السبق زمانيا واذا لم يكن زمانيا فلا يلزمه ذلك والوجود المحدود ان انتزع منه السبق فاضي وان انتزع اللحوق فمضارع وها (السبق واللحوظ) ليما منحصر بن في الزمانيات بل يتحققان في غيرها فبالنسبة اليها فالسبق واللحوق باعتبار الزمان وبالنسبة الى الملل والمعلولات السبق واللحوق الرتبي وبالنسبة الى اجزاء الزمان السبق واللحوق الذاتي كالا مخنى.

الأحن الحامس: ان اختلاف المستقات حسب اختلاف المبادى فقد تؤخذ حرفة واخرى صنعة وفى بعضها فولياً ولا محنى ان هذه الاختلافات لا توجب تفاو تا محسب دلالة المستقات مثلا اطلاق العالم والتاجر على من لم يتشاغل بتحصيل العلم والتجارة ليس من باب استعال المشتق فيا انقضى عنه بل من جهة اخذه في المبدأ سعة ككونه صنعة أو ملكة فيكون الاطلاق عليه اطلاقاعلى المنلبس لكونه واجداً فعلا لتلك الملكة أو الصنعة والانقضاء يصدق مع نسيان الملكة أو الصنعة لزوالها معه فيكون الاطلاق عليه حيننذ بلحاظ من انقضى عنه إلا انه يشكل بان المادة في العالم والتاجر على نسق ما اعتبرت في سائر المستقات مثل علم يعلم وأنجر يتجر و بلا الشكال ان مثل هذه المشتقات قد اعتبرت المادة فيها على يعلم والفعلية فيستكشف ان وضع المادة لحصوص الفعلية فالالتزام بكون المادة في العالم هي الحرفة خلاف ما وضع لها المادة فلابد حيننذ اما التجوز هي الملكة وفي الماكمة وفي ال

في الكلمة أو التجوز في امر عقلي وكالاهما خلاف الظاهر بيان ذلك ان حمل العالم على الملكة والتاجر على الصنعة ان كان من قبيل التجوز في الكلمة فهو حمل على خلاف الظاهر يحتاج في ارتكابه الى القربنة وان كان من قبيل التصرف في أمر عقلي بان يراد من المبدأ الفعلية ويدعى بان الآنات التي لم يكن متلبساً بها حقيقة انها متلبسة بها ادعاء فيراد من الفعلية الفعلية الادعائية وهو ارتكاب خلاف الظاهر من غير دليل . فهم هذا الاشكال لا يرد بناه على ان مجموع الهيئة والمادة موضوع بوضع واحد فان وضعها كذلك يوجب ان تفاير سائر المشتقات وحينئذ لا ينافي ارادة الصنعة من مادة التأخر والملكة من مادة العالم وعدم ارادتها من علم يعلم أو اتجر يتجر . وأما لو قلنا بان الكل من المادة والهيئة وضعاً مستقلا فلا دافع لهمذا الاشكال إذ الموضوع له المادة لا يختاف بطرو الهيئات والحق كما عرفت بأن لكل من المادة والهيئة وضعاً مستقلاً فلا دافع لمهذا الاشكال ولا محيص عنه (١) ثم ان مادي المشتقات تختلف أيضاً فتارة تكون آنية واخرى تكون مستمرة أما الآنية منادي المشتقل والزنا والسرقة ، واما الاستمرارية فكالعلم والفسق ، ومختلف حال فكالمتل والزنا والسرقة ، واما الاستمرارية فكالعلم والفسق ، ومختلف حال فكالمتل والزنا والسرقة ، واما الاستمرارية فكالعلم والفسق ، ومختلف حال فكالمتل والزنا والسرقة ، واما الاستمرارية فكالعلم والفسق ، ومختلف حال

(١) لا يخنى ان ما ذكره لا يتم بالمنسبة الى المجتهد والعادل مما اخذ فيه البدأ معنى الملكة إذ لا معنى لاخذ المبدأ الحدثي فيها ولميس المراد من البدأ في كلواحد منها إلا بمعنى ملكة الاجتهاد أو ملكة العسدالة لأن اطلاق المجتهد على من ليس عنده استنباط فعلى على الحقيقة بلا تجوز فيه وان كان مبدؤها في الافعال اخذ بنحو الفعلية . وهكذا بالنسبة الى البادى والمأخوذة في الافعال فأنها تؤخذ بنحو الفعلية كثل اتجر أو علم أو قتل وامثالها ولا تؤخذ بنحو الملكة أو الحرفة او الصنعة لأن هيئة الفعل تدل على انتساب الحدث الى الذات ولا معنى لاخذ البدأ فيها الملكة أو الحرفة المستقة لأن هيئة الفعل تدل على انتساب الحدث الى الذات ولا معنى لاخذ البدأ فيها الملكة أو الحرفة المستق على المنها الحدث الى الذات ولا معنى لاخذ المبدأ فيها الملكة او الحرفة او الصنعة فان ارادتها منه ينافي المهنى الحدث بخلاف هيئة المشتق على المنتوبة المستق المنه المنه المنافق الم

المشتقات باعتبار تضمن احدها فان تضمن المشتق للبدأ الآئي مثل القائل اقتله فلا دلالة على مقارنة النسبة الحكية لزمان الجري لو لم نقل بانها دالة على عدم المقارنة لأن المتبادر عند العرف في تلك المشتقات عدم المقارنة كفوله تعالى: (الزاني والزانية فاجلدواكلواحد منها) وقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديها) وان تضمن المشتق المبدأ الاستمراري كاكرم العالم فانه يدل على مقارنة زمان الجري مع النسبة الحكية إذ هو المتبادر من الاطلاق كا يتبادر ذلك من قولهم يكره البول تحت الشجرة المثمرة.

الأمر السادس أن النزاع في أن المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ أو أعم منه ومن المنقضي هل هو في تغيين مفهوم المشتق وأنه ذو سهة أو ضيق أو في صدقه وانطباقه بعد معرفة موضوعه ادعى صاحب المحجة قده أن النزاع في الانطباق والصدق وليس النزاع في الفهوم سعة وضيقاً لمعلوميته وعدم خفائه بحسب نظر العرف فأن الفهوم عبارة عن عنوان ينتزع من الذات بملاحظة اتصافها بامر خارج عنها مما لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه فكيف يكون هو محل النزاع.

وبالجلة على هذا القول يرجع النزاع فيه الى ان المنقضي عنه المبدأ هل هو من مصاديق المشتق أم لا يعد من مصاديقه ولكن لا يخفى ما فيه إذ مرجع النزاع في المصداق يرجع الى النزاع في توسعة المفهوم وضيقه مثلا جعل الرجل الشجاع من افراد الاسد لازمه ان يكون الاسد موضوعا لمهنى يعم الرجل الشجاع لكي يكون فأنها تدل على المتحدين اي اتجاد الذات مع المبدأ فلا يلحظ المهنى الحدثي مستقلا فلا مانع من ارادة الملكة أو الحرفة أو الصنعة في مبادئ المشتقات مع ارادتها في مبادئ الافعال الفعلية .

من افر اده فدعوى انه من افراده ولم يعتبر في الأسد معنى يعم الشجاع ممنوعة اذ الانطباق امن تكويني فمع تحقق الفردية ينطبق قهراً ومع عدم الفردية لا يعقل الانطباق ومن الواضح أن الفردية منوطة بسعة المفهوم وعدم الفردية منوط بعدم سعته مضافا الى ان المحرة لا تترتب لو جعل النزاع في الانطباق والصدق مع ان المقصود من البحث في المشتق ترتب المحرة بيان ذلك هو ان عنوان (ام الزوجة) المقصود من البحث في المشتق ترتب المحرة بيان ذلك هو ان عنوان (ام الزوجة) ام الزوجة على امرأة لما بنت وقد تزوجت وطلقت أو ماتت وعلى الشجرة كانت مثمرة هذا بناء على كون المشرق مثاله على كون الشجرة مثمرة هذا بناء على كون النزاع في المهوم وأما بناء على النزاع في الصدق والانطباق فعلى الأعم يكون مثل هذه الامرأة مصداقاً أدعائياً أو كون الشجرة مثمرة ادعاء ولا يخفى ان هدا الادعاء لا فائدة فيه اذ هو ادعاء عرفي على ان الناظر لاذلة القوم من التبادر وعدم صحة السلب ونحوها بجدان النزاع في مفهوم المشتق ولم يكن في مقام الانطباق والصدق كا لا يخفى .

الأمر السابع في ان المرادفي الحال في العنوان هل هو حال التلبس أمحال الجري أم غيرها فنقول تارة يطلق الحال ويراد منه التلبس أي تلبس الذات بالمبدأ واخرى يطلق ويراد به التطبيق والجري وثالثة براد به تعلق الحكم ولا محفى ان هذه المراتب بينها ترتبطولي لأن التلبس بالمبدأ كمثل ضرب زيد عصل أولا ثم بعده محصل الجري والتطبيق كايقال زيد ضارب فانه مخصل بعد التلبس بالمبدأ ثم بعده محصل الجري والتطبيق كايقال زيد ضارب فانه مخصل بعد التلبس بالمبدأ ثم بعده متملق الحكم به فتقول اكرم زيداً الضارب إذا عرفت ذلك فاعلم المبدأ ثم بعده يتعلق المنزع لا يراد منه المرتبة الأخيرة لتأخوها عن المشتق لأخذه أحد طرفي النسبة فهي متأخرة عنه تأخر الحكم عن موضوعه ومع تأخرها لا معنى أحد طرفي النسبة فهي متأخرة عنه تأخر الحكم عن موضوعه ومع تأخرها لا معنى

لأن تؤخذ في مفهومه وكذلك المرتبة الثانية لما هو معلوم أن الجري والتطبيق أعا محصل من توصيف زيد بكونه ضارباً فيكون الجري والتطبيق متأخراً عن المشتق فكيف يؤخذ في مفهومه فتعين أن يراد من الحال في العنوان هو حال التلبس أي تلبس الذات بالمبدأ وليس المراد منه التلبس الخارجي لما هو معلومان المفرد كزيد مثلا موضوع للصورة الذهنية وليس موضوعًا لما هو الموجود في الخارج ولذا محمل المدم على زيد فتقول ممدوم مع إنه لو كان موضوعا لما في الخارج لما صح حمل العدم عليه للزوم التناقض والمشتق لما كانءن الأسامي المفردة فهو موضوع للتلبس الدهني الا أنه يرىخارجياً وليس موضوعاً لنفس الصورة الذهنية والا يلزم لفوية النزاع في أنه حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ أو يهم المنقضي وأنمه مجاز فيمن يتلبس لعدم تصور هذه الامور في عالم الذهن بل ليس فيـ ١ الأحالة واحدة وهي ذات متلبسة بالمبدأ ومنه يظهر عدم اخذ الزمان في مفهومه لعدم اخذه في المعاني المفردة مضافا إلى ما عرفت منا سابهًا من أن المشتق مركب من مادة وهيئة المادة تدل على الحدث والهيثة تدل على نسبة الحدث الى الذات فليس فيه ما يدل على الزمان كما أنه لا اعتبار محال النطق اذ قد يتوافق حال التلبس وحال النطق وقد يتخالفان بان يكون استمال الشتق بلحاظ حال الثلبس بالمبدأ في الزمان الماضي فانه حقيقة فيه وان كان بالنسبة الى حال النطق منقضياً واما حال الجري فهو ملاك انتزاع عنوان المشتق من الذات باعتبار اتصافها بام خارج عنها فمع توافقه مع حال التابس فهو مما لا اشكال في كون الحلاق المشتق عليه بنحو الحقيقة كما أنه لو اجري على الذات عنوان المشتق فملا باعتبار تلبسها في المستقبل فهو بما أنفق على مجازيته كما في مثل زيد ضارب غداً بان يكون الفد لبيان التلبس مع ان الجري بالفعل واما لو كان

الغد لبيان الجري والتلبس فهو بما لا إشكال في كونه على نحو الحقيقة وأما لو كان الجري والقطبيق بالفعل مع أن التلبس في الزمان الماضي كما في مثل زيد ضارب أمس بان يكون أمس لبيان التلبس مع ان الجري بالفعل فهو الذي وقع النزاع في انه حقيقة أو مجاز وأما لو كان (أمس) لبيان التلبس والجري فلا اشكال في كونه على نحو الحقيقة ولذا ينبغي جملالعنوان فيالمشتق انه هل هو حقيقة في الجري بلحاظ الحال أي حال التلبس أو اللاعم منه ومن الجري فعلا والتلبس بالمبدأ سابقاً وأما لو كان الجري فعلا والتلبس في المبدأ في المستقبل فمجاز بالاتفاق وهذا أولى مما جبله الأستاذ قدس سره في عنوان المسألة من ان ( المشتق ) حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ). فالحال فما ذكره لا يراد منه حال التلبس إذ يلزم أن يكون المعنى حقيقة فما تلبس بالمبدأ في حال التلبس في المبدأ فلابد وان يراد منه حال الجريو قد عرفت عدم امكان اخذه في مفهوم المشتق لكونه متأخراً عنه فكيف بؤخذ في مفهومه ولا يخني ان عبازة الاستاذ قدس سره في الكفايسة مختلفة وان كان أخيراً رتب العنوان على حسب ما ذكرنا حيث قال ما لفظه ( لاينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة في اذا جرى على الذات بلحاظ محال التلبس ولو كان في الماضي أو الاستقبال وانما الحلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما اذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس ألخ وكيف كان ان وافق حال الجري حال التلبس فهو حقيقـة وان تقدم حال الجزي على حال التابس فهو بما اتفق على مجازيته وان تقدم حال التلبس على حال الجري فهو محل الحلاف في أنه حقيقة أو مجاز أذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد استشكل في الثمرة التي رتبهما القوم على القولين حيث قالوا بانه يكره البول تحت الشجرة المشرة والممرة

تعرب على النشجرة التي كانت ذات عار فعلى القول بكونه حقيقة في خصوص حال التابس لا يكوه البول تحتها وعلى القول بالأعم منه ومن المنقضي يكره البول تحتها وحاصل الاشتكال ان العنوان الذي أخد فم في لسان الدليل هو كونها مثمرة فع مضي التمرة عنها يصدق عليها انها مثمرة بلحاظ حال التابس لكي يكون الجري والتبس واحداً فعلى كلا القولين حينئذ لا ثمرة بينها اذ بكره البول تحت الشجرة التي كانت مثمرة على القولين و يمكن حل الاشكال بلن ظاهر الهيئة التركيبية ان يكون الجري والتوصيف فعلياً لأنه من لوازم النسبة الحبكية في الأخذ بهذا الظهور يكون الجري والتوصيف فعلياً لأنه من لوازم النسبة الحبكية في الأخذ بهذا الظهور يكون الجري فعلياً لأنه من لوازم النسبة الحبكية في الشجرة يكره البول تحتها على القولين وأما لو كانت مثمرة في الزمن الماضي وبالفعل تعنو نت بعنوان كونها مثمرة كا هو ظاهر الهيئة التركيبية فحينئذ تترتب المرة على القولين فعلى القولين المؤل بان المشتق حقيقة في خصوص حال التليس فلا يكره البول تحتها وعلى القول بالأعم منه ومن المنقضي يكره البول تحتها كالا يخني .

الأمر الثامن لا أصل في هذه المسألة يرجع اليه في مقام الشك اما الاصول اللفظية فلعالة عدم ملاحظة العموم فلأن كل واحد منها حادث والأصل يقتضي عدده وليس لأحدها أثر دون الآخر لكي بجري دونه ودعوى. ترجيح الوضع للأعم لكونه موجباً للاشتراك الهنوي والوضع لخصوص مون تلبس بالمبدأ يوجب التجوز فيما انقضى عنه والاشتراك المضوعي أولى من المجاز للفلية بمنوعة لمنع المفلية أولا لكون اكثر لفسة العرب مجازاً وثانياً أن القلية لا توجب الترجح بها ما لم تبلغ حد الظهور وأما الاصول العمليسة فيجري استصحاب عسدم الوجوب في مثل ما لو وود اكرم كل عالم بالنسبة الي فيجري استصحاب عسدم الوجوب في مثل ما لو وود اكرم كل عالم بالنسبة الي

ما انقضى عنــه المبدأ قبل مجيئ الخطاب وبالنسبة الى ما كان متابساً بالمبدأ ووريد الخطاب بني ذلك الحال ثم انقضي عنه المبدأ فلا مانم من استصحاب الوجوب ولا مجال لجريان اصالة كونه عالمًا حال التابس لكي مجري استصحا ، في الصور تين لأن فَقَلَتُ مِن المَمْهُومِ للرَّدِد اللَّذِي لا نقول مجر يان الاستصحاب فيه وبالنَّمَبة الي طرفي الترديد فلانجري الأصل لكون احدها معلوم للارتفاع والأخر معلوم البقاء وعليه يرجع بالنسبة الى المفهوم لماردد بين الاقل والاكثر الى الاظلاق أو العموم اذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق هو ان المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ ومجاز فيما انقضى عنه من غير فرق بين كونه متمديًا أو لازماً أوكونه من اسماه الفاعلين أو المفعولين أو من غيرها وسواء كان البدأ قـد أخذ فعلياً أو ملكة أو حرفة أبو صناعة أو غيرهما للتبادر فان من قال زيد نائم لا يفهم منه الا أنه متلبس بالنوم ولا يفهم انه مستيقظ وأعا اطلق عليه النائم بلحاظ ما انقضي عنه و بصحة السلب عن المنقضي عنه المبدأ قان من تابس بالقمود فعلا يصح سلب القيام عنه ويطلق عليه قاعد ولا يقال له قائم ودعوى ان صعة السلب علامة فها اذا كانت مطلقة لا ما كانت مقيدة عمنوعة لامكان رجوع القيد الى السلب أو الى نفس الموضوع فيكون السلب مطلقاً مثلا يسلب عن زيد الآن القيام حطلقاً بان يكون قيداً للموضوع كما انه يصح زيد ايسالآن بقائم مطلقاً بان يكون الآنقيداً فاسلب وتقييد الموضوع أو السلبلا يناقي الاستدلال بذلك مع وجود الاطلاق فيالحمول و باله لا اشكال ولا ريب أن بين الصفات المتقابلة تضاداً كما بين القائم والقاعد والمتحرك والساكن مع أنه على للاعم يلزم رفع التضاد بينها أبو الجع بين الضدين مثلا الفائم يصدق على من كان قاءداً فيقال له قائم وقاعد وعلى من كان ســاكناً

متحرك وساكن وعلى من كان عادلا عادل وفاسق ومنشأ هذا التضاد بين الصفات المتقابلة هوالنضاد بين مباديها فانالقائم والقاعد بينها تضاد لأجل التضاد بين القيام والقمود ودعوى أن التضاد متحقق بين المبادي، وأما المشتقات فالتضاد انما هو على القول بالوضع لخصوص من تلبس بالمبدأ وأما لو قلنا بالوضع للاعم فلا تضاد بينها ممنوعة لأنالتضاد امر وجداني لايفرق فيه بين المبادي. والصفات المتقابلة وأما دءوىءدم امكان ألوضع للاءم كما ننسب الى بعض الاعاظم قدس سره بتقريب ان من يقول بالأعم لا يقول بالاشتراك اللفظي بل يقول بان المشتق موضوع للقدر الجامع بين المتلبس والمنقضي وليس بينها جامع سوى الزمان والزمان ليس معتبراً في الفعل فكيف يعتبر في الأسم فهي ممنوعة لعدم المانع من اخذ عنوان المتلبس بالمبدأ جامعاً سوا. كانموافقاً للجري والانتساب او كان في حال الانقضاء وهذا وان كان ملازمًا للزمان الا انه ليس دخيلا في مفهومهوان كان في التعبير عن مفهوم المشتق بذلك تسامح اذ هو مطابق لمفهومه وليس هو الموضوع له إذ لو كان هو الموضوع له لزم ان يكون مثل حال التلبس أو حال الجري أو حال الحكم مأخوذاً في مفهومه بنحو دخول التقييد وخروج القيد فيلزم ان يؤخذ في الموضوع ما يتوقف على الوضع وهو باطل أو قلنا بانه على نحو خروج القيد والتقيد بارث يكون موضوعا للحصة المقارنة لأحد هذه الأمور فيلزم عدم تحقق الموضوع له إلا بتحقق هذه الأمور وهو خلاف الوجدان اذ المشتق يتحقق عادتــه وهيئنه وان لم يتحقق له مطابق في الخارج فالأولى التعبير عنه بالمفهوم الذي يكون مطابقه ومصداقه في الخارج هوخصوص المتلبس فيحال تلبسه او انه موضوع لمفهوم يمكن صدقه على المتلبس والمنقضي عنه وعليه لا يفرق بين القول ببساطة المشتق أو تركبه

## ادلة الاعم

ومما ذكرنا. نمرف انه لا وجه لما استدل به للا عم بالتبادر وعدم صحة السلب وقد عرفت أن المتيادر هو المتلبس بالمبدأ بالخصوص كما أن المنقضي عنه المبدأ يصح سلبه والحاكم بذلك هو الوجدان وايضا استدل للقول بالاعم باستدلال الامام (ع) تأسياً بالنبي (ص) بقوله تمالي لا ينال عهدي الظالمين على عدم لياقة من كان عابداً صنما لمنصب الامامة وظاهر ان هذا الاستُدلال لا يتم إلا بنا. على ان وضع لفظة ظالم للاعم و لكن لا يخني أنه يتم استدلال الامام على أن يراد من ظالم الأعم وذلك لا يلزم ان يكون على نحو الحقيقة بل بنم ولو على نحو الحجاز اللهم الا ان يقال ان الحجاز محتاج الى القرينة وهي غير موجودة في للقام و مكن ان يقال بتحقق القرينة وهي مناسبة الحكم للموضوعفان الحلامة منصب شريف ومرتبة عالية لا تليق لمن تلبس بالظلم ولو آنًا ما أو ان الاستعال في المقام على نحو الحقيقة بان يكون بلحاظ حال التابس والكن لا يخني أنه يمنع ذلك فان ظاهر الهيئة التركيبية تدل على فعلية الجري الذي هو مفاد النسبة الحكية فجمل هذه الآية الشريفة بلحاظ حال التلبس خلاف ظاهرها وأن امكن الالترام بذلك في مثل السارق والسارقة أو الزائي والزانية الا أن ذلك في الأمور الآنية لا مثل الامور القارة وما يقال أن المقام من الأمور الآنية لأن الظلم آني فني غير محله فان الراد من الظلم هو الشرك وهو من الامور القابلة للاستدامة وعليه أن ظهور الهيئة التركيبية يدل على كون الجري فعليا أي انطباق عنوان الظالم بكون فعليا وانكان التلبس بمبدأ الظلم منقضيا فعليه استدلال الامام (ع) بهذه الرواية لا يتم ألا بناء على وضع لفظ المشتق للأعم

الا أن الشأن في الرواية سنداً ودلالة كما لا مخنى .

## بساطة مفهوم المشتق

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول ان المشتق بسيط أو مركب ولا يخنى ان البساطة تارة تكون بحسب المحافظ بان ينسبق المهنى من اللفظ بمجرد سماعه كرجل مثلا واخرى بحسب الحقيقة وهو الانتقال الى معان من سماع الفاظها كفلام زيد مثلا واخرى بحسب الحقيقة والواقع ويقابله التركيب الحقيقي أما المهنى الأول من البساطة فغير مراد في المقام إذالمشتق افظ كسائر الالفاظ والالفاظ بالنسبة الى معانيها وجودات لها فاللفظ بهامه وجود لمعناه لا كل جزء من اللفظ وجود اسكل جزء من المعنى فحينئذ عند مماع كل افظ ينتقل الى معناه ولذا لا معنى القول بالتركيب في اللحاظ وأما النحو الثاني من البساطية فتارة يكون بسيطاً حتى في مقام التحليل كالوجود وأخرى الثاني من البساطية فتارة يكون بسيطاً حتى في مقام التحليل كالوجود وأخرى كلا نسان فانه بسيط حقيقة وعند التحليل محلله المقل الى جنس وفصل وهكذا كلا نسان فانه بسيط حقيقة وعند التحليل محله المقل الى شيئين وهدذا مما كثر الفاهيم فانها معان حقيقية بسيطة إلا أن المقل محلها الى شيئين وهدذا مما لا إشكال فيه بالنسبة الى ما كان مجموع المادة والهيئة موضوعين لمفي واحد كالجوامد وحدث ونسبة الى المشتقات فقد وقع الكلام فيها على أقوال ، الأول انه مركب من مادة وحدث ونسبة .

الثاني مركب من نسبة وحدث والذات خارجة عن مفهومه وأنما هي من لوازم للعنى ويقال له بسيط باعتبار عدم دخول الذات في مفهومه .

الثالث مفاده هو المبدأ وليست الذات ولا النسبة دخيلتين في مفهومه وأنما هو عبارة عن المبدأ إلا أنه أخذ لا بشرط والمبدأ اخذ بشرط لا والحق هو القول الثاني لأن المشتق يشتمل على مادة وهيئة والمادة موضوعة لنفس الحدث والهيئسة موضوعة لانتساب الحدث فلم يكن في المشتق ما يدل على الذات فمن ابن جاءت الذات ? نعم هي من لوازم معناه ودعوى عدم دخول النسبة ممنوعة المزوم لغوية الهيئة حينئذ كما أن دءوى دخول النسبة في مفهومه يتوقف على دخول الذات لأنها لا تتحقق بدون الطرفين في غير محلها لأن النسبة تحتاج الى المنتسبين واقعاً لا انها تحتاج الى المنتسبين في مقام الدلالة اللفظية ولذا قلنــا بان الذات من لوازم المنى وما يقال بان خروج الذات عن مفهوم المشتق يوجب عدم صحة الحمل لأنه يعتبر فيه الاتحاد وجوداً ومع عدم دخول الذات بكون المحمول البدأ والنسبة وهما ليسا متحدين مع الموضوع فلا يصح الحل فانه يقال بان الذات من لوازم المني والمشتق يدل عليها بالدلالة المقلية وذلك كاف في صحة الحمل ثم أنه قد استشكل على اعتبار الذات في مفهوم الشتق ولو بالدلالة العقلية بانها أما مفهومها معتبر أو مصدافها فان كان الأول فهو خلاف ما نجده لو كان الشتق موضوعًا في القضية وأن كان الثاني كما هو كذلك بالنسية الى قولنا النامي أما حيوان أو انسان فيراد منه مصداق الذات وهو الجسم او المتحرك أما إنسان أو فرس فالمراد منه هو الحيوان الذي هومصداق الذات فحينتذ بلزم ان يكون الشتق من متكثر المعنى مع أنه لا إشكال عند القوم بعده من متحد المعنى ، ولكن لا مخنى مافيه فان الراد من الذات المدلول عليها بالدلالة المقلية هو نفس المفهوم لكينه لم يؤخذ بما أنه مفهوم بل بنحو يشير الى ما يطابقها من المصاديق عما يناسب مادة المشتق فعليه بخرج من متكثر المعنى

لعدم إرادة المصاديق بخصوصها. ومما ذكرنا ظهر للث بطلان القول الأول والثالث أما القول الأول فلما عرفت من أن المشتق من كب من مادة وهيئة مادته تدل على الحدث وهيئته تدل على النسبة فلم يكن فيه ما يدل على الذات فعليه من أينجاه تالذات للمشتق واما القول الثالث فلما عرفت من أن الهيئة موضوعة النسبة ومع كون المشتق هو المبدأ مفهوماً يلزم أن لا يكون للهيئة معنى وهو مخالف للوجدان ودعوى أن الهيئة في المشتقات لها معنى آخر وهو قلب المشتق من عدم صحة الحل الى صحة الحل إذ المبدأ إذا أخذ بشرط لا يصح حمله وإذا أخذ لا بشرط صحح حمله في غير محلها أذ المبدأ حيث لم يكن متصفاً بهيئة خاصة فلا يكون له قابلية لأن يصح حمله لما عرفت أنه كلي سار في ضمن الهيئات فبدون هيئة غير قابل لأن يحمل ومع تلبسه بهيئة خاصة كهيئة المصدر فانه غير قابل للحمل ولو اعتبر لا بشرط نعم يصح حمله أذا قصد منه المبالفة وقصدها أجنبي عن مفاد الهيئة كما لا يخنى

الأمر الثاني : استدل السيدالشريف على خروج الذات عن مفهوم المشتق عا ملخصه ان مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا وإلا الكان العرض العام داخلا في الفصل ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة لأن الشيء الذي له الضحك هو الانسان وثبوت الشيء لنفسه ضروري وقد أجاب صاحب الفصول عنمه باختيار الشق الاول ودفع المحذور الذي ذكره بان الفصل مثلا يعتبر مجرداً عن الذات عند اهل المنطق ولا ينافي اعتبار الذات في مفهومه عند اهل المفة وقد أورد عليه الأستاذ قدس سره بأن اهل المنطق جملوا الناطق فصلا بما له من معناه اللفوي ثم ان الاستاذ قدس سرء أجاب عن السيد الشريف عا لفظه (ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هوالفصل السيد الشريف عا لفظه (ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هوالفصل

واظهر خواصه وأنما يكون فصلا مشهوراً منطقياً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يملم ) وحاصله أن التعاريف منحصرة بالرسوم كما محكى ذلك عن الشيخ الرئيس قال في تعليقاته ( لم يكن بدُّ إلا التمريف باللوازم والخواص ) وسر ذلك عدم الوصول الى معرفة الفصول الحقيقية فان كل ما يكون فصلا مشهوراً منطقياً فهو من لوازم الفصل الحقيقي فان الناطق مثلا الذي يمده المنطقيون فصلا فهو ليس بفصل حقيق لأن النطق اما عمني الادراك فهو من الكيف النفساني وأن أخذ من النطق الظاهري فهو كيف مسموع وكيف كان فالنطق من الاعراض ليس من الذاتيات نعم هو من لوازم الفصل الحقيقي بل لا يعقل معرفة الفصول الحقيقية لغير علام الغيوب كما عن صدر المتألمين مرن أن الفصول الحقيقية هي الوجودات والوجود غير مملوم بالكنه لفير علام الفيوب ودءوى أن الناطق أخسله فصلا للانسان بممنى ذو النفس الناطقة ولم يؤخذ بممنى الادراك أو التكلم وعليه حينند يطلق عليه الفصل حقيقة وبتوجه المحذور المذكور لكونه فصلا حقيقيا ممنوعة فان ذو النفس الناطقة أنما هو النوع وليس بالفصل (١) ثم انه ينسب الى بعض الاعاظم قدس سره الميل الى ان الشيء ليس من الاعراض العامة وإلا لاختص مجنس لأنه من لو ازم المرض العام ذلك مع أن شيئية الشيء تمرض لكل ماهية من الماهيات وليس ورا. الشيئية أمر يكون هو الجهـة الجامعة لكي تكون الشيئية من عوارضه وخواصه ولازمذلك ان يكون الشيء جنس الاجناس فحينئذ لا يلزم اخذ المرضف الفصل بل من قبيل اخذ الجنس في الفصل ولا محذور فيه ولكن لامخفي

<sup>(</sup>١) هذا بناء على ان ذو اشارة الى جهة الاجمال فحينئذ يكون ممناه الانسان الذي هو النوع وأبا بناء على ان ذو اشارة الىجهة التفصيل كما هو مهاد

ان الشيء من الاعراض العامـة خارج عن دائرة المقولات ولا يختص بجنس أو بفصل بل يمرض على كل جنس وفصل ولا يعقل ان يكون جنساً عالياً لعدم المكان ان يكون ما به الاشتراك بين الجنس الذي يكون اخص منـه وبين فصله حيث ان الجنس معتبر بنحو القوة والشأنية والفصل بنحو الفعلية ومن هنا تعرف ان الشيء لا يكون جنساً عاليـاً (١) والتحقيق هو ان يقال انه لا مانع من جعل الناطق فصلا حقيقياً لا مشهوراً منطقياً بيان ذلك هو ان المشتق يدل على الذاتِ أما بالوضع أو بالدلالة العقلية على ما هو المختار وليس المراد منها المفهوم بما هو هو

<sup>·</sup> من يقول بانه الفصل الحقيقي فيكون حينئذ اشارة الى حهه الفصل فلا يكون عبار: عن النوع كما لا يخنى .

<sup>(</sup>١) وربما يوجه الاشكال بان صدق الشيء على الفصل لازم لكونه جنساً فيكون ما به الاشتراك هو نفس الشيء فينئذ محتاج الفصل الى فصل وهكذا بالنسبة الى فصل الفصل فما به الاشتراك هو الشيء فيحتاج الى الفصل وهكذا ولكن لا يخفى ان ذاك يتأى بالنسبة الى الجوهر الذي هو من الاجناس فانه يصدق على ما هو بالقوة كالحيوان وعلى ما هو بالفعل كالناطق كما ان مقتضى صدقه على الفصل يكون هو ما به الاشتراك فيحتاج الفصل الى فصل وهكذا فكلما مجاب بالذهبة الى الجوهر محاب عن كون الشيء جنساً فالحق في الجواب ان الشيء من الموارض المامة ولا يحصل بها القوام مضافا الى انه لو كان جنساً يلزم ان يكون وشيئة الشيء لا محصل بها القوام مضافا الى انه لو كان جنساً يلزم ان يكون حنس جنس الاجناس لصدقه على الجنس كالجوهر وعلى المرض ولا يمقل ان يكون لها جامغ ذاتي اذ حقيقة الجوهر ما يتقوم بنفسه والعرض ما يتقوم بالفير ولا يمقل ان تكون حقيقة واحدة تتقوم بنفسه والعرض ما يتقوم بالفير ولا يمقل ان

وأعا يراد منها الفهوم مشيراً الى المعداق والمبدأ المأخوذ في الشتق هو طبيعي الحدث كالضرب مثلا ولازمه أن يكون ما يعرض عليه ذلك البدأ هو مابيعي ما يصدق عليه الفهوم وحينئذ يكون مفاد المشنق هو طبيعي الذات مشيراً بها الى الامهالكلي القائم به المبدأ الذي هو من خواص الفصل و بعبارة أخرى أن النظر الى الذات تارة يكون مستقلا وأخرى يكون النظر اليها تبعيا وعليه يكون النظر الأصلي متوجها الى ما ينطبق عليه من الذاتوهو الطبيعة القائم بها المبدأ فان لوحظت الذات بالنحو الثاني يكون المقصود من الذات المصداق لا المفهوم وحيث أن المبدأ القائم بالذات أنما هو طبيعي الحدث ولازمه أن الذي يقوم به الحدث هو أمركلي وإلا لو كان مشيراً الى اشخاص مصاديق الذات كان من متكثر المعنى مع انه لا اشكال عند القوم أنه من متحد الممنى وحينتذ نفس المبدأ أي النطق سوا. كان ممناه التكلم أو ادراك الكليات أما هو عرض من الاعراض ولا يعد من الفصول ولكن مع أخذ الذات أما وضماً أو النزاماً في مفهوم الناطق الذي جمل فصلا واشير به الى ما هو ممروض للنطق الذي هو من لوازم الفصل الحقيقي فيكون مشيراً الى نفس الفصل الحقيق فعلمه يصح اطلاق الفصل حقيقة على الناطق أن قلت لم لا يطاق على مثل الضاحك والقائم والقاعد فصولا مع أن الذات بالمنى الذي ذكر قد اخذت فيها قلمنا أن القوم لما لم يصلوا الى معرفة الفصل اخذوا من خواص ما هو الفصل الحقبقي وأقاموه مقامه فبالنسبة الى النوع الذي هو الانسان اخذ فيه ما هو من خواص الفصل الحقيقي الذي هو النطق يمعني ادراك النكليات لقربه منه وأقاموه مقامه وليس كذلك الضحك والقيام أونحوها لبعدها عنه فلم يجعلوها بمقام الفصل الجقيقي اما تسميتها بالخاصة والعامة فأنماهو باعتبار نفس المبدأ فان كان من خواص

النوع سمي بالخاصة وان كان مما يعمه سمي بالهامة وبالجلة المبدأ الذي هو من لوازم الفصل الحقيق قيام طبيعت بطبيعة الذات المشيرة الى ما هو معروض لذلك المبدأ يمد ذلك فصلا حقيقياً لا فصلا مشهوراً منطقياً قافهم .

ثم ان صاحب الفصول أجاب عن الشق الثاني فقال ما حاصله ان المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً بل مقيداً بالوصف وليس ثبوته للموضوع حينتذ بالفر ورة لجواز ان لا يكون القيد ضرورياً توضيح الجواببان القضية الضرورية تفققر الى حمل المساوي على المساوي أو حمل الاعم على الاخص والمقام لم يكن من أحدها اذ انضام القيد الى الذات في المحمول يوجب جعلها اخص من الذات في الموضوع فيكون من باب حمل الاخص على الأعم وهو لا يلزم ان يكون ضروريا وقد أورد عليه الاستاذ قدس سره في المكفأية مالفظه ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانفلاب فان المحمول إذا كان ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا عاهو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية شرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيداً بالنطق للانسان.

بيان ذلك أن القيد إذا بني على خروجه يكون معروضه وهو المقيد باق على اطلاقه وأما التقيد لا يوجب تضيق دائرة المعروض إذ كان داخلا لأن التقيد معنى حرفي لم يلحظ إلا تبعاً المعروض واللحاظ الاستقلالي متعلق به فني مقام اللحاظ لم يلحظ استقلالا فحينئذ يكون المقيد بافياً على اطلاقه ( مثلا ضارب زيد ) معناه له الضرب فالنظر الاستقلالي قد توجه إلى الطرفين وهو زيد والضرب والتقيد لم يكن متوجها اليه النظر لأنه معنى حرفي ولذا جعل مدلولا للام فعليسه يكون من حمل المساوي على المساوي و بهذا البيان يندفع الاشكال عنه وهو أن التقيد إذا كان

داخلا يوجب أن يكون المحمول أخص فيكون من باب حمل الاخص على الاعم وهو بالأمكان لا بالضرورة لما عرفت انه لا اثر لدخوله إذ هو معنى حرفي لم يكن النظر متوجها اليه فيكون المقيد باقيماً على اطلاقه وهو من حل المساوي على المساوي وهو ضروري لا ممكن هذا ولكنه يرد عليه أن ما ذكر من البناء فاسد لأن القيد ولو كان خارجًا و لكن المقيد يكون.حصة توأما مع الغيد فيكون اخصمن المعروض وهو من باب حمل الاخص على ألاءم وحمله كذلك بالامكان لا بالضرورة ثم قال الاستاذ قدس سره بالنسبة الى الشق الثاني ( وأن كان المقيد عا هو .قيد على أن يكون القيد داخلا فقضية الانسان ناطق ينحل في الحقيقة الى قضيتين احدها قضية الانسان انسان فهي ضروربة والاخرى قضية الانسان له النطق وهي ممكنه وذلك لأن الاوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم تكون أوصافا فعقد الحمل ينجل الى قضية كما ان عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ. وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل ) بيان ذلك انك قد عرفت منا سابقًا أن النسبة الناقصة كفلام زيد تدل على وقوع النسبة والنسبة التامة تدل على أيفاعها وحينتذ تكون النسبة الناقصة متأخرة عن النسبه النامة لتأخر الوقوع عن الايقاع فاذا أبرزت النسبة الخبرية الى عالم النطق كزيد ضارب انحلت الى قضيتين عقد في طرف الموضوع وهو حل زيد على زيد والمحمول في همذا العقد صار موضوعاً للقضية الثانية كزيد له الضرب ولذا كانت القضية الأولى ضروربة والثانية بمكنة (١)

<sup>(</sup>۱) يتم ما ذكره قدس سره بناه على انكل جزء من المحمول خبر مستقل مثل قولك زيد شاعر كاتب وأما بناه على ان المجموع هو الحبر كقولك هــــذا حلو حامض أو هذه رقبة مؤمنة فهو قضية واحدة .

ولكن لا يخفي أن أخذ القيد داخلا بوجب الانحلال إلا أن المحمول على الموضوع هو مجموع القضية الثانية ويكون حمله من باب حمل الاخص على الاعم وحمله بالامكان لا بالضرورة فان قلت أن الموضوع في كل قضية يؤخــــذ تؤاًما مع القيد بمعنى أنه يؤخذ طبيعة مهملة لا مطلقة حتى يشمل حال عدم القيد ولا مقيدة بل يؤخذ حصة توأما مع القيد فينثذ يكون الحل في الركبات التامة من باب حمل الساوي على الساوى أو حمل الاعم على الاخص وها من القضايا الضرورية لا من باب حمل الاخص على الاعم الذي هو بالامكان قلنا أن مرتبة الموضوع سابقة على مرتبة المحمول في الجلة وحين ارادة الحبكم على الموضوع لابد أن راد به نفس الوضوع أي القابل لطرو الموارض من غير اختصاص له بالبعض فاذا تحقق الحمل وتم الاخبار خرج الموضوع عما كان له من النوسعة فني هذه الخالة لأ يشمل حالة ضد القيد بل بكون توأما معه وبالجلة فرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة والحل معتبر بالنسبة الى الحالة السابقة فني تلك الحالة يكون الحل ضرورياً أو ممكناً فافهم ثم لا يخني ان انقلاب القضية المكنة الى الضرورية غير مختص ما لو أخذ مصداق الشيء كما هو ظاهر الكلام المنقول عن السيد الشريف بل مجري حتى لو أخذ مفهوم الشيء في المشتق ضرورة صدق مفهوم الذات على كل مصاديقه التي منها موضوع القضية ثم انه قد استدل على البساطة بانه لو كان في المشتق تركيب يلزم تكرر الموصوف مع ان في مثل زيد المالم جاءتي ليس في الموصوف تكرير كما أنه يلزم التكرير في مقام الاخبار لأنه أولا يحصل الانتقال الى زيد ثم بحصل الانتقال اليه ثانياً ضمناً في المحمول ومن الواضح انه ليس الامر كذلك إذ لا محصل الانتقال الى ذاتين بل الى ذات واحدة وهذا شاهد على بساطة المشتق ولكن لا يخفي أن ذلك يلزم

لو قلنا بدخول الذات في مفهوم المشتق وقـــد عرفت ان المشتق مركب من مادة وهيئة مادته موضوعة لنفس الحدث والهيئة موضوعه لنسبة الحدث وحينثذ من ابن جاءت الذات دخيلة في مفهوم المشتق ودءوي انها مأخوذة فيه لأنه يفهم من ضارب الذات ممنوعة إذ فهم الذات من ضارب ليس لاجل ان الذات مأخوذةفيه بل لأجل ان الذات كانت طرفا للنسبة والنسبة تفتقر الى الطرفين كما لا يخني الأم الثالث ، الفرق بين المبدأ والمشتق ان المبدأ ما يكون آبياً عن الحل والشتق ما لا يكون آبياً عنه وسر ذلك هو أن المشتق لما كان مستلزما للذات وبكون النظر اليها باللحاظ الأصلى فلذا صح حمله بخلاف المبدأ فانه لا دلالة له على الذات بل يرى ممزاً عنها فلذا لا يصح حمله والاستاذ قده في الكفاية جمل وجه صحة الحل في الشنقات هو انها مأخوذة لا بشرط وعدم صحة الحل في المبادي. هو اخذها بشرطلا و بهذا جمل الفرق بين المبادي. والمشتقات ويتضج ذلك بقياسه على الأمور الخارجيـة مثل الصلاة التي اجزاؤها المركوع والسجود مثلا تارة تعتبر هذه الاجزاء منحيث انبساط طبيعة الصلاة عليها فهي عين الكل وتارة تلحظ ها انها متباينــة محدودها فهي لم تحمل بعضها على بعض وهو معنى بشرط لا وتارة تلحظ عا لها من اجزاء الصلاة وأنها تنضمن الوجوب الذي هو أعم من الاستقلالي والضمني فحينئذ يصح حمل بعضها على بعضورهو معني لابشرط أذا عرفت ذلك بالنسبة إلى الاجزاء الخارجية يتضحلك الحال بالنسبة إلى الاجزاء الذهنية مثل الجنس والفصل فانه بالنسبة الى بعضها مع بعض مأخوذة لا بشرط فلذا صح هل بعضها على بعض ولكن لا يخفى أن أخــذ المشتق لا بشرط ليس هو المصحح المحمل العدم صحة نسبة ما هو من شـ شون الذات اليه مثل أكرم العالم أو قرّبل يده حيث أنه على ذلك المبنى أن الملحوظ في العالم ليس إلا نفس المبدأ منفصلا عن الذات فعليه لا ينسب اليه ما يكون من خواص الذات و بعبارة اخرى ان اللابشرطيه اخذت بنحو يصحح الحلكم اخذت في الجنسأو الفصل وذلك لا يوجب حضور الذات عند حملها بل اعتبر في المشتق نفس المبدأ من دون اعتبار حضور الذات وعليه كيف يصح أن ينسب اليه ما هو من شــئون الذات وخواصها مثل الاكرام والتقبيل وذلك لا مجري على ما اخترناه من خروج الذات من المشتق قانها وان خرجت مفهوما إلا انها من لوازم معناه لعدم امكان تعقل المبدأ من دون تعقل الذات بل ينظر الى المبدأ نظراً تبعياً كالنظر الى ثياب الرجل فان النظر الأصلى تعلق بذاته والنظر الى ثيابه تبعى ولذا صح نسبة ما هو من شئون الذات من الاوصاف الى الذات وأنها بالنظر الاصلى هي المحمول وأن خمل الوصف بلحاظ كونه من توابع الذات ومن شئونها بنحو لا يرى بينها الفايرة وأنما يرى الاتحاد بينها بل في مقام النظر يرى عينه وانه من مراتبه وبالجلة الذات ملحوظه عا انها متجلمة عبداً من المباديء وأما نفس اخذ الشتق لا بشرط لا يوجب صحة الحل ما لم تلحظ الذات ومما ذكر نا ظهر أن ملاك الحل في المشتقات هو كون الذات من لوازم معنى المشتق فانه بذلك تحصل الهوهوية والانحاد وجوداً الذي هو الملاك في الحمل وعمدة ما دعاهم الى الالتزام مخروج الذات عن المشتق وأنه عبارة عن نفس البدأ هو حمل صفات الباري جل وعلا كمالم وحاكم والموجود ونحوها من الصفات مع الجزم بانه تمالى عين العلم والحكم والوجود لا ذات له العلم أو الحكم او الوجود لما هو معلوم أن صفاته عين ذاته بنحو لا يرى تمدد في ذاته تعالى فلا ترى في ذاته جل وعلا ذات مع صفة العلم ومن هنا كان كمال توحيده نفي الصفات عنه . ولكن

لا يخفى أن الصفات الجاربة عليه تعالى على نحو جريانها على المكن بتقريب أن الصفات الجارية على الممكن حاكية عن ذات تجلت بمبدأ من المبادي. كذلك بالنسبة الى ذاته تعالى فانها أيضاً تحكى عن ذات تجلت بمبدأ دون مبدأ.

غاية الأم ان الصفات الجارية عليه تعالى تتجلى الذات بتلك الصفات بتجليات ذاتية و بعين ذاته لكون صفاته عين ذاته وفى المكن تجلت الذات بمبدأ خاص بتجلى عرضي لكون صفاته زائداً على ذاته كانطباق الابيض على الجسم الأبيض المتصف بالبياض وعلى نفس البياض فان الجسم يبض بالبياض ببياض عرضي و بياضية البياض ببياض ذاتي وهذا لا يوجب فرقا بالنسبة الى صدق المشتق فان صدقه على نحو و احد .

الامر الرابع ان الذات تارة تنلبس بالمبدأ حقيقة كما اذا نسب الى ما هو له كنسبته الجريان الى الماه فتقول جرى الماه واخرى ما يكون التلبس مجازاً كما اذا نسب الى غير ما هو له كنسبة الجريان الى الميزاب فتقول جرى الميزاب وهذا مما لا إشكال فيه وانما السكلام في إطلاق المشتق كالجاري مثلا على الميزاب هل من باب التجوز في الاستناد قولان اختار صاحب الفصول قدس سره في السكلمة أو من التجوز في الاستناد قولان اختار صاحب الفصول قدس سره الاول واعتبر الاستناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة واختار الاستاذ قدس سره الثاني قال ما لفظه ( فاسناد الجريان الى الميزاب وان كان اسناداً الى غير ما هو له وبالحجاز الا انه بالاسناد لا في الكلمة ) وقد يقرب القول الاول بأن المشتق يدل على النسبة الناقصة وهي تحصل من النسبة التامة لا نها من نتائج التامة ممكلا اذا نسب الجريان الى الماه فيقال جرى الماه ثم يصدق عنوان الجاري على الماه وحينئذ اطلاق المشتق على موضوع من نتائج النسبة التامة فان كان الانتساب الي وحينئذ اطلاق المشتق على موضوع من نتائج النسبة التامة فان كان الانتساب الي

ما هو له كما في المثال المتقدم يكون اطلاق المشتق على المتلبس اطلاق حقيقياً وان كان الانتساب الى غير ما هو له كما في مثل جري الميزاب فان الذي يجري هو الماه لا الميزاب يكون اطلاق المشتق وهو عنوان الجاري على المتلبس بالجريان مجازاً وذلك من باب المتجوز في الكلمة لا في الاسناد و لكن لا يخفي ان النسبة الناقصة الجزئية من نتائج النسبة التامة والمشتق يدل على النسبة الناقصة الكلية والانصاف انه لا تجوز في المسند اليه وهو في الميزاب بان يدعى انه ماه وأسند اليه الوصف اليه حقيقة فهو من باب الاستمارة بالكناية على عد قوله ( انشبت المنية اظفارها ) والحد لله رب العالمين .



## المقصد الأول في الاوامر

وفيه فصول:

الفصل الاول في مادة الأمر . والكلام فيها من جهات ، الأولى : ذكر القوم لمادة الامر معان متعددة كالطلب والشيء والغمل العجيب ومطلق الفعل والشأن والحادثة والفرض واختلفوا في أن مادة الأمر موضوعة للقدر الجامع بين هـ نه المعاني فيكون من المشترك المعنوي أو انها موضوعة الطلب بوضع مستقل ولجامع يجمع بقية المعاني بوضع مستقل فيكون من المشترك اللفظي بين الطلب وبين مامجمع بقية المعاني . والجامع ابقية المعاني قيل هو الشيء كما هو ظاهر كلام الاستاذ ( قدس سره ) أو الشأن كما ينسب الى الفصول وقد أورد الاستاذ عليه ، بان الشأن ليس من المعاني لكي وُخذ جامعًا إذ لم يستعمل في معنى الشأن في مثل قوله (شفله امر كذا ) وأمَّا استعمل في مصداقه وهكذا بالنسبة الى الحادثة والفرض والفعل فانها لا تعد من معانيه الا إذا استعمل الأمن في مفاهيمها مع انها لم تستعمل إلا في مصاديقها فان كون الشيء الواحد مصداقاً لمفاهيم متعددة \_ كزيد مثلا \_ مصداقاً للكاتب وللشاعر وللمالم لا يصحح أن تمد هــذه المفاهيم من معاني زيد فلذا قال الاستاذ ما لفظه : لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجلة والشي. (١).

(١) لا مخنى ان هذا بنافي ما ذكره أخراً \_ في الكيفاية \_ ما لفظه ، كما لا يبعد أن يكون كدناك في الأول ، أي الطلب فانه ينافى جمل الأس حقيقة في الطلب والشيء ، اللهم إلا أن يقال: أن ما ذكره أولا أما هو باعتبار الوضع وما ذكره أحيراً فأنما هو في مقام الظهور ، ومقام الظهور لا ينافي مقام الوضع أذ الظهور يعين المراد لا الوضوع له كما أنه لا ينافي كونه مشتركما لفظياً إذ رما : وقد ادعى بعض الأعاظم قدس سره ، ان مادة الأمر ، وضوعة للجامع بين المعاني اذ الاشتراك الفظي بين هذه المعاني بعيد ولكن لا مخفى ان صرف البعد لا يوجب نفي الاشتراك اللفظي بل هو المحتار في ذلك العدم المكان تصوير الجامع بين الطلب والشيء لأن الطلب معنى حدثي ، يصح الاشتقاق منه والشيء من قبيل الجوامد غير قابل للاشتقاق منه ويدل على ذلك جمع الامر بمعنى الطلب على اواض وجمعه بمعنى الشيء على أمور ، فمن الاختلاف في الجمع يستكشف ان اللامر، مفهومين ولا جامع بينها ، فعليه لا مانع من الالترام بالاشتراك اللفظي ، إذ الاستعال في كل من المهنيين محتاج القرينة المعينة ، وذلك شأن جميع الشتركات اللفظية (١) ،

يكون المشترك اللفظي ظاهراً في أحد المماني كما انه يشكل على جمل الطلب من معاني الأمر حيث انه يتمدى بالباه ، ولازم ذلك ان يتفايرا مفهوماً اللهم إلا ان يقال بان الذي هو من معاني الامر هو الطلب الالزاي وهو يتمدى بالباه .

(١) أخذ الشيء جامعاً لما عدا الطلب محل نظر حيث ان الشيء يطلق على الاعيان ، والاس لا يطلق عليها اللهم الا ان يقال : الن اطلاقه عليها باعتبار صدورها من الفاعل ومع هذه الملاحظة \_ أي لحاظ صدورها \_ يصدق عليها الفعل ايضاً فعليه لا مانع من جعله هو الجامع لا الشيء ، بل لا يبعد جبل الفعل جامعاً جلمع المماني حتى الطلب ، بيان ذلك ان جميع الاشياء اذا لوحظت بحسب صدورها سوا الكانت من فاعلها أو خالقها تعد من الافعال وهذا المهنى عام يشمل ما تعلقت به الارادة التشريعية كالاحكام الشرعية ، فانها تعد أفعالا باعتبار تعلق الارادة التشريعية \_ اي انها مجمولة في عالم الاعتبار فيقال طافعان تشريعي ، وكذا الاعيان والذوات يقال لها أفعالا باعتبار تعلق الارادة =

هذا كله بالنسبة الى مفام الوضع ، وأما بالنسبة الى تشخيص المراد فيحتاج حمل اللفظ عليه الى قرينة إلا اذا كان اللفظ ظاهراً في أحد المعاني. ولو كان للانسباق الى الأصول العملية الجارية في المقام (١) ثم لا يخفي أن وضع الامن للطلب يتصور على نحوين فتارة يراد منه نفس-قيقته وآخرى يوضع لما يكون كاشفاً عنه بن غير فرق بين أن يكون ذلك هو القول أو الفعل أو الكتابة والظاهر أن يراد منه هو النحو الأول بشهادة الذوق السليم فانه يشهد بان القول ونحوه خارج عن الامر وأن الطلب المنكشف بالقول ونحوه داخل في حقيقة الأمر مضافا إلى أنه لو كان نفس الكاشف دخيلا لمــا صح الاشتقاق منه . نهم وقع الاشكال في انه لو كان أظهار الطلب بلفظ الأمربان يقول أمرك بكذا فحينتذ يتوقف تحقق معنى الأمر على استماله مع ان الاستمال متوقف على تحقق معناه فيلزم الدور ، واجيب عن = التكوينية ، وهكذا الطلب يقال له فعل باعتبار انه منتزع من الارادة التشريعية قظهر مما ذكرنا انه لا يبعد القول بالاشتراك المنوي لامكان اخذ جامع بين جميع الماني وهو الفعل ، ولا يصلح لأن يكون الشأن هو الجامع لأن الظاهر منه كونه اخص من الفمل فانه يمتير فيه استدامه الفعل لكي يعد من شئونه ومع عـــدم الاستدامة لا يعد من الشئون.

(۱) إذ لاحاحة الى الاصول العملية فى ذلك لعدم التردد في المراد فان الاستمال يعينه اذ استعال الأمر بمنى الطلب غير استعاله بمعنى الشيء ، فأن الأول تحتاج الى المطلوب والمطلوب منه دون الثاني ، وبالجله ان كان للفظ الأمر ظهور في احدها فيؤخذ به ، و إلا فلا تردد بينها في تعيين المراد ، اذ الراد يعين بالاستعال لكونها مختلفان في مقام الاستعال .

عن ذلك بان الاستمال متوقف على المفهوم ووجوده يتوقف على الاستمال .

الجهة الثانية: انه لا يبعد اعتبار العلو في معنى الأمر، وأمر السافل للعالي وكذا المساوي ليس بأمر حقيقة واطلاق الأمر عليه كان بنحو من العناية ، كاكالا يعتبر الاستملاء فاطلاق الأمر، عليه أيضاً كان بنحو من العناية وتوبيخ الطالب السافل من العالمي المستملاء فاعلاق الأمر، وليس لأمره بل لاستملائه ومنه يظهر بطلان السافل من العالمي المستملائه ومنه يظهر بطلان القول باعتبار احدها اذ ذلك يلزم ان يكون جامعاً بين العلو والاستملاء ، مع ان الظاهر انه لا جامع بينها . كما لا يخني .

الجمة الثالثة: في أن الأمر هل يدل على الوجوب ، أم يدل على مطلق الطالب وجهان: واختار الاستاذ (قدس سره) الأول بدعوى الانسباق من الاطلاق وأيد ذلك باية الحدر ، ورواية المشقة في السواك والتوبيخ على مخالفة الأمر مثل قوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ولكن لا يخفى ان المام اعا يكون حجة فيا علم انه مصداق له لا فيا 'يشك في كونه مصداقاً ، مع العام اعا يكون حجة فيا علم انه مصداق له لا فيا 'يشك في كونه مصداقاً ، مع كونه مصداقاً وشك كي القام . و بعبارة أخرى ان النمسك بالهموم فيا علم كونه مصداقاً وشك في الخروج عن الحكم وشك في كونه مصداقاً كثل المقام ، ولا يتمسك فيا لو علم بخروجه عن الحكم وشك في كونه مصداقاً كثل المقام ، فان يتمسك فيا لو علم بخروجه عن الحكم وشك في كونه مصداقاً كثل المقام ، فان الندب خارج عن الحكم لهدم تعلق التحذير والتوبيخ والمشقة به ، ويشك انه من افراد الأمر فلا يتمسك بعموم الأمر لنفي فردية الندب لكي يكون من باب التخصص لهدم انهقاد بنا، العقلاء على النمسك به ، فظهر مما ذكر نا ان ما ذكر من الآيات والروايات لا دلالة فيها على كون لفظ الأمر للوجوب فلذا نختار ان الأمر موضوع للاعم لصدق على الندب مع صدوره من العالي بلا عنايسة وتجوز على موضوع الاعم لصدق على الندب مع صدوره من العالي بلا عنايسة وتجوز على

ان تقسيمه الى الوجوب والندب يقتضي ذلك وان كان المنسبق من الاطلاق هو الوجوب بمه نة مقدمات الحكمة بتقريب: ان حقيقة الوجوب هو الطلب التام الذي ليس له حد ، بخلاف الندب فان طلبه محدود من جهة النقص فحينئذ ارادة الوجوب لا تحتاج الى قرينة فعدمها يدل على الوجوب بخلاف ارادة الندب فان عتاج الى بيان حدود النقص ، وبالجلة لو ورد الكلام من دون قرينة بحمل على الوجوب لعدم احتياجه الى مؤنة زائدة ولا يحمل على الندب لاحتياجه الى المؤنة (١).

الجهة الرابعة: في انه ما المراد من الطلب هل هو الطلب الحقيقي أم الانشائي، وبيانه يحتاج الى معرفة أقسام الطلب فنقول: الطلب يطاق تارة ويراد به الجقيق من غير فرق بين ان يكون عين الارادة أو غيرها ، واخرى يطلق ويراد منه الطلب المفهومي ، وهو الذي يفهم من الاستمال ، وثالثة يطلق ويراد به الطلب الانشائي . وهو عبارة عن الطلب المفهومي المبرز بعالم اللفظ مع قصد الموجدية ، والاستاذ (قدس سره) \_ في الكفاية \_ جعل المراد منه هو الأخير ورعا يشكل عليه بانه كيف يجعل الطلب الانشائي متعلقاً للقول في مقام تعريفه بانه الطلب بالقول والمغروض ان الانشائية كيفية متصيدة من الاستعال القولي في غينه يكون بالقول والمغروض ان الانشائية كيفية متصيدة من الاستعال القولي في غينه يكون من شدون الاستعال وطواريه ، فكيف يجعل من مدلول الأمن . اللهم إلا أن من شدون الاستعال وطواريه ، فكيف يجعل من مدلول الأمن . اللهم إلا أن عن شدون الاستعال ومواريه ، فكيف يجعل من مدلول الأمن . اللهم إلا أن

<sup>(</sup>١) لا يخنى ان الطلب لا يتصف بالنام والناقص كما ان باعتبار كشفه عن الارادة ، لا يفرق فيها بين الوجوب والندب إذ الارادة في الوجوب بعينها ارادة في الندب ، ولا معنى للفرق بين الارادتين بالشدة والضعف ، وأعما الفرق بين الوجوب والاستحباب هو بالنسبة الى الملاك والمصلحة ، فنى الوجوب المصلحة تقتضى جواز الترك .

بنحو من الاتحاد ، فكأنه يرى محسب النظر المامحي أن المنى الطابي أنشأني وليس حقيقته هو الطلب الانشائي بل حقيقته هو مفهوم الطلب والانشائية إعا نشأت من بروز القول المقصود به الانشاء والايجاد ، ثم لا مخفى ان حقيقة الأمر لم محصل فيها لم يكن هناك جد وارادة حقيقية ، لأن الأوام الامتحانية أنما هي اوام صورية لا حقيقية ، فظهر مما ذكرنا ان المحتار ، في ان الأم عبارة عن : طلب انشائي ناشي. عن جد وارادة حقيقية . ثم لا يخفى كم فرق بين الانشا. في الطلب والانشاء في الأمور الاعتبارية مثل انشاء الملكية بناء على اتحاد الطلب مع الارادة ، فإن الانشاء في الامور الاعتبارية كانشاء الملكية هي من قبيل الواسطة في الثيوت \_ أي نفس الانشاء علة لتحقق ذلك الأم الاعتباري كالملكمة \_ وأما بالنسبة الى الانشاء في الطلب فهو مر قبيل الواسطة في الاثبات \_ أي انشاء الطلب يكون علة لتحقق العلم بالطلب الحقيقي، فمع تحققه ينتزع الوجوبوالالزام وأما اذا قلنا بتفاير الطلب والإرادة ، وبنينا على كون الإرادة من الصفات النفسية فحينتذ تكون عبارة عن تلك الصفة النفسية فتعد من مقولة الكيف النفساني والطلب يكون عبارة عن التحريك والبعث فعليه يكون الطلب الانشاني بالنسبة الى التحريك والبعث وأسطة في الثبوت إذ لولا الانشاء لما حصل التحريك ، وأما بالنسبة الى الارادة والطلب الحقيقيتين ، فهو من الواسطة في الاثبات .

## انحاد الطلب والارادة

الجبة الخامسة: في أن الطلب عين الارادة كما عليه المعتزلة ، أم غيرها ، كما عليه الاشاعرة ، ومنشأ التزام الاشاعرة بالتفاير هو أنه لما رأو ا ذات الباري

جل وعلا قدمة أزلية ، فلابد وان تكون صفاته كذلك ، اذ هي تابعة الذات بالنسبة الى القدم والحدوث مم أن كتاب الله حادث ففراراً عن ذلك، التزموا بوجود صفة نفسانية قائمة بالنفس غير الطلب والارادة ، وعبروا عنها بالنسبة الى الاخبار كلامًا نفسيًا وفي الانشاء طلبًا . وقد أجاب الاستاذ ( قدس سره ) بأنا لا عجد في انفسنا صفة اخرى غير الارادة ومقدماتها قائمة بالنفس تسمى في الانشاء طلبًا وفي الاخبار كلاماً نفسياً . وعقب ذلك مجمل هذا النزاع لفظياً ، وحاصله ان الطلب تارة يطلق ويراد بــه الحقيق وأخرى يطلق ويراد به الانشائي وكذلك الارادة . فتارة تطلق ويراد بها الحقيق ، وأخرى تطلق ويراد بها الانشائي، والارادة حين الاطلاق تنصرف الى الحقيق ، والطلب حين الاطلاق بنصرف الى الانشائي فباعتبار هذا الانصراف حصلت المفايرة بينها . وإلا ها متحدان مفهوماً وانشاه وحقيقة ، فمن يقول بالمفايرة ، قصد من الارادة الحقيقي ومرخ الطلب الانشائي ، ومن قال بعدمها قصد اتحادهما مفهوماً وانشاء وحقيقة . ولكن الانصاف أن جمل هـ ذا النزاع لفظياً في غير محله ، أذ النزاع بين الفريقين نزاع ممنوي يرجع الى ان الطلب القائم بالنفس مفاير للارادة الحقيقية وبظهر ذلك مما سنينه من ادلة الاشاعرة.

والذي ينبغي أن يقال أنه عكن أن نتصور معنى ثالث غير الارادة النفسة وهو عقد القلب الذي يتمرض له الفقها، في حرمة التشريم وفي اعتباره في أصول الاشياء نستكشف وجود صفة آخرى غير العلم والارادة تسمى بعقد القلب وله انحاه فبعض انحائه يسمى بالطلب وحينتذ يمكن ان يكون ذلك مراد القائل بالمفايرة ولكن لا يخنى انه لا يمكن انكار مثل هذا المهنى لأنه امر متحقق زائد على الارادة ومقدماتها ، إلا انه مع ذلك لا يفيد القائل بالمفايرة لأن هذا الهنى الثالث لا محكم المعقل بموافقته ولا بمخالفته ، إلا وان تقترن به ارادة ، اللهم إلا ان يقال ان الاشاعرة لا يرون العقل هو الحاكم بالموافقة والمخالفة لعدم التزامهم بالتحسين والمتقليين ، وأنما يرون أن الموافقة والمخالفة تتبع ترتب الثواب والعقاب فيحكمون بثبوته فيما لو حكم الشارع بثبوته ويحكمون بعدمه فيما لو ننى الشارع الحكم عنه ، وأن كلن العقل في بعض الموارد يقبح ما أثبته الشارع ومحسن ما نفاه ، وكيف كان فقد استدات الاشاعرة على المفايرة بين الطاب والارادة بامور:

الأول انه لاريب في تحقق الاواص الامتحانية مع العلم بعدم تحقق الإرادة الجدية فيها فعلى القول بالاتحاد يلزم نفي الطلب عنها ومع عدمه لا معنى لتحقق الاواص فيها فتحققها يستلزم تحقق الطلب لاخذه في مفهوم الامر مع عدم وجود الارادة فيها . ولازم ذلك تحقق المغايرة .

الثاني: انه لا إشكال في تكليف السكفار والعصاة وانهم معاقبون على عدم الاتيان بمتعلقات التكاليف ولازم ذلك تحقق الطلب فيها إذ لا معنى لتحقق التكليف بلاطلب مع ان الارادة فيها ليست بمتحققة وإلا لزم تخلف المراد عن ارادته تعالى.

الثالث: أن التكاليف الشرعية المتعلقة بالعباد لا يعقل تحقق الارادة فيها لأنها لابد أن تتعلق بما هو مقدور والمفروض أن المكلف مجبر على أتيان فعله فيئنذ لا أرادة مع تحقق التكليف المشتمل على الطلب أذ مع أنتفائه ينتني التكليف مع أنه بالوجدان أن العباد مكلفون بهذه المتكاليف. والمكن لا مخنى ما في هذه

الادلة من النظر. أما عن الأول: فالتكاليف تارة تكون لمصلحة موجودة في متعلقاتها وأخرى تكون لمصلحة متحققة في نفس الامر بها. فعلى الأول لاإشكال في تحقق الارادة الجدية الحقيقية فيها ، وعلى الثاني فان التكليف ليس إلا صورة تكليف ، وأعا الفرض استكشاف استعداد المكلف الطاعة أو عدمها فني مثل ذلك لا أمر حقيقة ولا أرادة جدية ، وعن الثاني أن الارادة المعتبرة في التكاليف في الارادة التشريعية وهي العلم عصلحة المكلف ، وهي لا محذور في تخلفها عن الراد وأعا لا تتخلف على النحوالكامل وأعا لا تتخلف عن الراد فهي الارادة التكوينية وهي العلم بالنظام على النحوالكامل وهي غير مأخوذة في التكاليف كما لا محفي .

وأما عن الثالث: فهو شبهة في قبال البديهة اذ كل من يتأمل ويفكر بادنى تفكير بجد فوقا بين حركة يد المرتمش وحركة يد الفاعل المحتار ، وان اردت الجواب العلمي فبيانه: ان الاوصاف العارضة على الانسان تارة لا تكون من لوازم وجوده ، كالاختيار اللاحق للانسان فعلى الاول محتاج العارض الى جعل مستقل ولا يكني ذلك بجعل معروضه ، فان علم الانسان بكون ما يفعله ذا مصلحة محتاج الى تعلق ارادة أز لية منه - تعالى - بذلك الفعل ولا تكني الارادة الازلية التي تعلقت بوجود الانسان وعلى الثاني ، جعل العارض محصل مجعل المعروض ولا محتاج الى جعل مستقل ، لأن الاختيار لما كان من لوازم وجود الانسان ولوفي بعض مراتبه ففي تلك المرتبسة بمجرد وجوده يكون مقهوراً بالاتصاف بالاختيار بعض مراتبه ففي تلك المرتبسة بمجرد وجوده يكون مقهوراً بالاتصاف بالاختيار فحينذ الفعل الصادر عن الانسان الناشيء عن الاختيار يكون له نسبتان نسبة اليه باعتبار صدوره عن اختيار الذي هو من لوازم الوجود المجعول مجعل نفس الانسان باعتبار صدوره عن اختيار الذي هو من لوازم الوجود المجعول محمل نفس الانسان الفائدة باعتبار صدوره عن اختيار الذي يقس اليه تعالى ، باعتبار صدوره عن العلم بالفائدة العمل مستقل واخرى ينسب اليه تعالى ، باعتبار صدوره عن العلم بالفائدة العمل مستقل واخرى ينسب اليه تعالى ، باعتبار صدوره عن العلم بالفائدة العمل مستقل واخرى ينسب اليه تعالى ، باعتبار صدوره عن العلم بالفائدة

والشوق ونحوها الحبمولة بجمل مستقل لا أنها مجمولة تبماً لمدم كون العلم ونحوه من المجمولات التبمية ، وأنما هي مجمولة بجمل مستقل ، فيكون الفعل الصادر مر الانشان لا جبر ، باعتبار صدور الفعل عن اختيار الانسان المنتهى الى ذاته ، ولا تفويض ، باعتبار أن بعض مبادئه ، كالعلم بالفائدة والشوق المحرك للعضلة مستند الى ذاته تعالى ، وهذا ممنى ( الامر بين الامرين ) . لا يقال ان الإفعال أعا تصدر عن مبادئها . كالعلم بالفائدة والشوق المحرك للمضلة والقدرة والارادة ، وأما صفة الاختيار التي هي من لوازم وجود الانسان المجمولة بجمله لا دخل لها في وجود الفعل ، لأنا نقول : ان هذه الصفة \_ أعنى صفة الاختيار في الانسان \_ قبل صدور الفعل من الفاعل كانت بنحو القوة و بصدوره تكون بنحو الفعلية ، ومما ذكرنا ظهر بطلان ما قاله الأشاعرة من انتفاء الحسن والقبح العقليين لكون الانسان مجبوراً على فعله ، بأن الفعل الصادر لما كان عن اختيار بلا قهر وجبر فيحكم العقل باستحةاق الثواب والمقاب على الاطاعة والمصية وليس للشارع حكم في ذلك ، ولوحكم فأنما هو أرشاد الى حكم المقل . ثم أنه قد التزم بمض الاعاظم (قدس سره) بالمغايرة بين الطلب والارادة فراراً عن شبهة الجبر ، بتقريب : أن الارادة عيارة عن الشوق الوكد ، الذي هو من مقولة الكيف والطلب عبارة عن التصدي لتحصيل المرأد الذي هو من مقولة الفعل ولا أشكال بتفايرها على أن حركة المضلات المترتبة على الطلب هي من الانفعال ولازمه أن يحصل من الفعل وليس إلا أن الطلب من مقولة الفعل فاذا كان الطلب عبارة عن التصدي لتحصيل المراد وهو من افعال النفس وهو فعل اختياري لها من دون مدخلية شيء لان النفس لها السلطة التامة علىالتصدي وليست مجبرة عليه وهذا الاختيار للنفس ذاتي والذاتي لا يملل ، وبالجلة أن الفاعل المختار لما تحققت فيه الارادة يجد نفسه بالنسبة الى نفس الفعل له أن يفعل وله أن لا يفعل وذلك هو اختيارية النفس وهده الصفة هي التي تؤثر في الفعل من دون مدخلية شيء . فهو وأن كان قد خالفنا بتقدم الارادة على الاختيار لما عرفت منا سابقاً من تقدم الاختيار على الارادة لأن النفس لما كانت صفة الاختيار متحققة فيها فلما أن تفعل ولها أن تترك فالارادة هي التي يحصل بها الترجيح للفعل أو الترك فع تحقق أرادة الفعل يتحقق الفعل ومع أرادة الترك لا يتحقق فالارادة متوسطة بين الاختيار والفعل ولكن وافقنا على أرادة الترك لا يتحقق فالارادة متوسطة بين الاختيار والفعل ولكن وافقنا على أرادة الافعال مستندة إلى الاختيار الذي هو من الصفات القائمة بالنفس ولا يحتاج ألى علة أخرى (١) أذا عرفت ما ذكرنا من بطلان دءوى الاشداعرة بالمفايرة

(١) يرد عليه ان صيرورة ما هو بالقوة فعلياً تحتاج الى علة تامة ولوكانت هي النفس الى ان تذتهي الى علة تامة قديمة والالزم التسلسل الذي هو بديهي البطلان أو لزوم وجود الشيء بلا وجود عليته التامة و بطلانه أوضح من سابقه كما انه يرد على بعض الاعاظم قدس سره بان حملة النفس وتصديها للفحص عن الشيء من الامور التي تتجدد على النفس وهي حادثة تحتاج الى علة تامة الى ان تذتهي الى علة قديمة والا لزم التسلسل أو الوجود بلا علة تامة وكلاها بديهي البطلان ولذا لا تندفع شبهة المجيرة بما ذكراه وحاصلها انارادة العبد المستتبعة لتحريك العضلات تحتاج الى علة لا تكور معلولة للغير والا تحتاج الى علة لا تكور معلولة للغير والا لزم التسلسل الواضح البطلان ، فع تحقق علته التامة يكون الفعل ضروري الوجود ومع عدمها يكون ضروري العدم فحينئذ لا اختيار وقد أجاب عنها المتكلمون عا حاصله ان ذلك يتم في الفاعل الطبيعي لا الفاعل الارادي اذ الفاعل الارادي اذ الفاعل الارادي له حاصله ان ذلك يتم في الفاعل الطبيعي لا الفاعل الارادي اذ الفاعل الارادي اد ختيار فله ان يفعل وله ان يترك فالفعل الصادر عن ارادة واختيار اختيار وقد أبطيار واختيار اختيار واختيار فله ان يقعل وله ان يترك فالفعل الصادر عن ارادة واختيار اختيار اختيار فله ان يقعل وله ان يترك فالفعل الصادر عن ارادة واختيار اختيار اختياري ه

فاعلم ان الحق هو القول بالانحاد مع الارادة النشر يعية لأننا لا نجد في انفسنا غير النسبة الى ما كان نفس الذات فيه علة تامة لوجوده كما هو بالنسبة الى ذاته تمالى فانها علة نامة للمعلول الاول فانه لم يكن صدوره ضرورياً بل هو تمالى مختار في فعله فله اصداره وله تأخيره بعد حين وتأخره لا ينقض عليته التاحة كما ان الحسكما، أجابوا عن هذه الشبهة بما حاصله ان وجوب الفمل بايجاب الهاعل لا يخرجه عن كونه اختيارياً مع كونه مسبوقاً بالارادة فهو وان كان ضرورياً بالاضافة الى الارادة إلا انه لا ينافى اختيارية ذاته لأنه يصير ضرورياً وواجباً بالغير ولا ينافى ضرورية ما هو معلول لذاته جل وعلا كالصادر الاول ضرورياً وواجباً بالفير ضرورية ما هو معلول لذاته جل وعلا كالصادر الاول ضرورياً وواجباً بالفير منافياً لكونه تعالى فاعلا مختاراً ولا منافاة فى ذلك إذ الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار كما ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار هدذا وقد ذكرنا في تعليقتنا على الدختيار كما ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار هدذا وقد ذكرنا في تعليقتنا على الدائمة جواباً ابعض المحققين تدس سره عن الشبهة بتوضيح منا وبيانه يتوقف على بيان أهور:

الأول ان الماهيات الامكانية متمايزة بالذات كالحجرية والشجرية .

الثاني ان المجمول بالاصل وبالذات هو الوجود وان الماهية مجمولة بالمرض. الثالث ان افاضة الوجود على الماهيات المتباينة بالذات على السوية والاختلاف بينها من حيث الشدة والضعف المس من ناحية افاضة الوجود واغما هو من ناحية قبولها للافاضة وان شئت زيادة النوضيح لهمذا الأمم فلاحظ النور المنبسط على الزجاجات المختلفة الالوان من السواد والبياض والاحمرار وغيرها ولميس همذا الاختلاف من ناحية النور اذ افاضته على الزجاج على نحو واحد واعما هو من ناحية النور اذ افاضته على الزجاج على نحو واحد واعما هو من ناحية النور اذ افاضته على الزجاج على نحو واحد واعما هو من ناحية النور والمنافقة النور اذ افاضة على النافور فيكتسب شدة النور ومنه لائم النور فلا يكتسب من النور الا القليل .

الارادة صفة اخرى تسمى بالطلب وتكون مدلولا للام وموضوعاً لحركم العقل بوجوب الاطاعة ولن امكن تصور صفة اخرى تسمى بالبناء القلبي غير الارادة لأنها من صفات النفس وغير اختيارية والبناء القامي من افعال القلب وهو اختياري

الرابع كلما امكن وجوده بالذات يجب وجوده لمدم نقص في علة العلل فلا بد وان يرجع النقص الى العلول بان يكون مانع ذاتي يقتضي عدمه. .

اذا عرفتذلك فأعلم ان الاختلاف فيالسمادةوالشقاوة أنما بالهوية والمجمول بالاصالة هو الوجود والماهية مجمولة بالمرض فلا يبقى حينتذ مجال للسؤال بانه لم صار السميد سميداً والشتى شقياً لأن السميد سميد في بطن امه والشقي شتى في بطن امه على رواية وفي روايــة الشقى من شقى في بطن أمه ، وأما بالنسبة الى الهاصة الوجود على الماهيات على السوية والاختلاف بينها باعتبار قبول الفابل فرب قابل يلائمه الوجود الكامل فيكون كاملا ورب قابل لا يلائمه ذلك فلا يكون وجوده كاملا ( فأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ) قال الله تعالى ( وانز لنا من السماء ماه فسالت أودية بقدرها . . . الآية ) وعليه لا يبقى مجال للسؤال انه لم اوجد الشقى الناشيء منه المضار لانك قد عرفت ان الشيء الممكن أنما لا يوجد اما لنقصان في علة العلل تعالى الله عما يقول الظالمون أو لعدم امكانه وقد عرفت انه ممكن والجعل أنما هو من ناحية المبدأ الفياض ليس إلا الوجود وهو خبر محض فالشقي لم يجمله شقياً بل اوجده فصار شقياً وعلمه بانه يوجد شقياً ليس علة تامة بل هو تابع للمعلوم كما هو شأن كل علم بالنسبة الى كل معلوم .

(حقيقة لعلم انكشاف الواقع له من العلوم حكم التابع) وبالجملةالصادر منالمبدأ الفياضالوجود وهوخير والشرور اعدام والماهيات امور اعتبارية مجمولة بالجدر المرضي فافهم وتأمل. إلا أن تلك الصفة لا تكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة ولا موافقتها موضوعاً لاستحقاق الشقاب وعليه لا تكون تلك الصفة هي الطلب لكي تحصل بها مفايرة الطلب المرادة كما أن جعل الطلب من مقوله الفعل في غير محله قانا لا نتعقل أشياء تحدث في النفس بعد حدوث الارادة يقال له الطلب سواء كان من افعال النفسأو من صفاتها فانها إما أن تكون من مبادي الارادة أو مما يتعلق بها الارادة .

ثم انك قد عرفت ان الاطاعة لابد وان تكون مسبوقة بالارادة . فالارادة الا تحصل إلا مع ملاحظة مصلحة في المتعلق ولا يمكن ان تكون قاعة بنفسها اذ من مبادي والا الارادة المحبوبية ، والمحبوبية لا تحصل إلا بالمتعلق كا انه يستحيل وصولها الى مرتبة الفعلية إلا وان تنتني جميع الموانع من تحميل العبد بالتكليف ومن هنا قبل : ان الاحكام الشرعية الطاف في الواجبات العقلية لوضوح ان الارادة لم تنبعث الاحيث توجد مصلحة في المأمور به ، فاذا حكم الشارع بشي وحديم العقل به لأن حكم الشارع اعا يكون لمصلحة أكيدة في المتعلق فالعقل أيضا محكم باتيانه وحينذ كلا حكم الشرع بشي وحود مصلحة في مد ورعا لا يحكم الشرع بذلك لمانع كم المشقة بوجوب شي و لوجود مصلحة في م من دون العكس ، اذ العقل محكم السواك نعم لا مانع من دعوى الملازمة من الجانب الآخر وحين المائمة من وجوب السواك نعم لا مانع من دعوى الملازمة من الجانب الآخر وهو القول بالمغابرة فلا ملازمة من الجانبين كا هو وأما بناه على القول الآخر وهو القول بالمغابرة فلا ملازمة من الجانبين كا هو وأما بناه على القول الآخر وهو القول بالمغابرة فلا ملازمة من الجانبين كا هو وأما بناه على القول الآخر وهو القول بالمغابرة فلا ملازمة من الجانبين كا هو وأما بناه على القول الآخر وهو القول بالمغابرة فلا ملازمة من الجانبين كا هو وأما بناه على القول الآخر وهو القول بالمغابرة فلا ملازمة من الجانبين كا هو وأما بناه على القول الآخرة الارادة ان كانت متحققة في تكليف الكفار يلزم تخلف واضح ، ان قلت : ان هذه الارادة ان كانت متحققة في تكليف الكفار يلزم تخلف

الارادة عن المراد ، وان كانت غير متحققة فحينند ليسوا بمصاة . فلت : ذكرنا سابقاً ان الارادة على قسمين : ارادة تشريعية وارادة تكوينية ، أما الأولى : فمبارة عن العلم بمصلحة المكلف ، والثانية عبارة عن العلم بالنظام التام الكامل ، وتخلف الارادة عن العلم بالنسبة الى القسم الثاني العبرعنها (بكن فيكون) لا الاولى ، والتي هي متحققة في حق الكفار هي الاولى لا الثانية وتوضيح الفرق بين الارادتين : ان الاختلاف بينها باختلاف جهات انعدام الشي، فتارة يكون انعدامه بانعدام بانعدام مقتضيه ، واخرى انعدامه لوجود المانع وثالثة انعدامه من جهـة فوات بعض المقدمات فحينئذ اذا تعلقت ارادة الولى وكان منسداً عنه ابواب الانعدام وهو قادر على الانيان والابجاد فحينئذ لا بد من حصول الشي، عنه الانعدام وهو قادر على الانيان والابجاد فحينئد لا بد من حصول الشي، عنه تعلق الارادة بالوجود وهذه هي الارادة التكوينيه وهي لا تتخلف عن الراد وأما اذا تعلقت ارادة المولى بحفظ الوجود من قبل عدم المقتضي بمعتى ان ارادة الولى بلموافقة ، امكن تخلف مثل هذه الارادة بملاحظة فوات بعض المقدمات أو وجود بالموافقة ، امكن تخلف مثل هذه الارادة بالارادة على ان هذا الاشكال اعني نخلف المراد عن الارادة الما بنا، على المنا بنا، على المنا بنا، على الما بنا، على ا

<sup>(</sup>١) لا يخنى ان هذا الاشكاللا دخل له بحديث المفايرة والأتحاد كما ان الفرق بين الارادة التشريعية والتكوينية بان الراد يتخلف عن الارادة في الاولى دون الثانية محل نظر اذ لا يعقل تخلف المراد عن الارادة مطلقاً ببان ذلك انهذا التقسيم ليس راجعاً الى حقيقة الارادة فان حقيقتها معنى وحداني وهو العلم بالصلاح واثما التقسيم باعتبار ما تقتضيه الارادة من المراد فتارة يكون العلم بالصلاح على الفحو التكامل اعني ما يتعلق بنظام العالم كانزال الكتب وارسال الرسل المتوقف

فلا أرادة فى التكاليف مع تحقق الطلب لكي يلزم اشكال تخلف المراد عن الارادة فافهم

مصلحة العالم ونظامه عليه فحينئذ يقتضي الخلق والتكوين واخرى لا يقتضي ذلك واعما يكون العلم بالصلاح أي بمصلحة المكلف يقتضي الامم والتشريح و في الصور تين لم تنفك الارادة عن المراد فإن المراد في الاول هو انزال الكتب وبعث الرسل وقد حصل كما ان المراد الثاني هو الامم والتشريح فقد حصل أيضاً نهم يمكن ان يوجه كلام القوم بان يراد من المراد هو العرضي وهو الفعل في الخارج وأما تسمية الاولى بالتكوينية والثانية بالنشريعية فبعلاحظة ما تقتضيها الارادة على انه لو التزمنا بالفرق بين الارادتين إلا ان التكاليف متعلقة للارادة التكونية التي لا تتخلف عن المراد فلا يكون ما ذكر من الدفع رافعاً للاشكال.

بيان ذلك هو ان جميع ما في الكون من جواهر واعراض اعا تكور الارادة التكوينية ومن جملة الاعراض المالكلفين فلابد من الكادها واذا تعلقت أو عدمها بالارادة التكوينية فاذا تعلقت بالجادها فلابد من الجادها واذا تعلقت بعدمها غلابد من عدمها لاستحالة محلف المراد بالارادة التكوينية عن الارادة من غير فرق بين ان يتعلق بها اوادة تشريعية أم لا وقد أجيب عنه بان الارادة التكوينية لم تتعلق عطلق الفعل واعما تعلقت بالفعل الغاشي، عن الارادة فلابد حينئذ ان يصدر الفعل عن الارادة ولو فرض صدوره بلا ارادة يلزم مخلف المراد عن الارادة التكوينية وهو محال واستناد الافعال الى الارادة ايست بنحو العلة والمعلول لكي تأيي شبهة المجبرة بل استنادها الى الارادة بنحو الداعي والمرجح أو المعلول لكي تأيي شبهة المجبرة بل استنادها الى الارادة بنحو الداعي والمرجح أو المعلق للحق فان المكن حسب ما هو مقرر محتاج الى مرجح عرجح جانب الوجود أو المدم والارادة بالنسبة اليه يرجح أحدها على الآخر كما انه لا ينسب التفويض المطلق للحلق الدخلق الا بناء على ان العلة المحدد. قمي العلة المبقية وان الباقي غير محتاج الى المؤثر وهو باطل فان العبد وان كان مختاراً الا ان ارادته وقدر ته كانت المالة المبقية وان الباقي غير محتاج الى المؤثر وهو باطل فان العبد وان كان مختاراً الا ان ارادته وقدر ته كانت المها المها المبد وان كان عناراً الا النادة وقدر ته كانت

### فيما بتعلق بصيفة الامر

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيفة الأمر وفيه مباحث :

باقاضته جل وعلا ومحتاج في كل آن الى فيضه وحينتمذ كيف تكون العلة
 المحدثة هى المبقية .

ومن ذلك تعرف الحالة الوسطى الثابتة للمبد أأسر عنيها باسان الاخبار ( الامن بين الامن بن ) فأن هذا الخير الشريف قد فسر بتفاسير عديدة احودها بنظري القاصر هو ان للشيء نسبتين طولستين أحــدهما حاصل بالمباشرة والآخر بالتسبب الأول ارادة المد وقدرته الثاني ارادة الواجب التي هي عمارة عن اعطاه هذه الارادة للعبد وافاضة الوجود عليه من ناحيته جل وعلا فأن لاحظت قدرة المدد ينسب المه وأن لاحظت أرادة الواحب ننسب الله فالفعل لا حر فيه المسبقه المي العمد بالاختمار والارادة ولا تفويض لنسبته الى الواحب بان منه الفيض لا بقال ان فعل العمد لما كان فيه هذان النسبتان فما وحه انتساب الحسنات الى الله تعالى والسيئات إلى العبد لانا نقول بأن الاخسار تدل على وقوع المشاجرة نين جنود المقل وجنود الحمل فأن غلب جنود المقل ارتدع عن القبيح وشملتة العناية الرحمانية وقرب من الملائكة وهذه هي المجاهدة للنفس المبر عنها في الاخبار بالجهاد الاكبر وان غلب جنود الجهل وقع في القبيح وبعد عن الرحمة الربانية وصار من حزب الشياطين وحمنئذ فما كان سبماً لأن تشمله العناية الآلهية كالحسنات فهو احق بالا بتساب الى الله تعالى وما يستند الى الجهل الناشي، من جهة ظلمة النفس التي هي أمارة بالسوء كالسيئات فهي الى العبد أولى وهو معنى الخذلان فانه لما تغلب جنود الجهل اخذته النزعة الشيطانية فبعد عن ساحة الرحمة فلا يوفق الى الخيرات فافهم و تأمل قانه دقيق .

الأول: انه قد ذكر للصيغة معان كالترجي والتمني والتهديد والانذار والاهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير الى غير ذلك ولا يخفي أنها ليست من معانيها اذلم تستعمل فيها وأغما استعملت في مُعنى واحد وهو نسبة بين الفاعل والمبدأ ، وهي قائمة بالطرفين وهما المادة والذات ، وهذا المهني له دواع فتارة ينشأ بداعي الطلب الحقبقي فيكون بعثًا حقيقيًا ، واخرى بداعي الترجى فيكون ترجيًا وثالثة بداعي التهديد فيكون تهديديًا ، وهكذا ، وهذه الأمور هي دواع ليست دخيلة في المهنى المستعمل فيه فلذا اختلافها لا يوجب اختلافاً في ناحية الستعمل فيه لكي يقال انصيفة الامر بالنسبة الى هذه الامور مشتركا لفظياً ، أو أنها بنحو الحقيقة والمجاز والاستاذ ( قدس سره ) ذكر ان هذه الامور هي دواع وانصيفة الامر مدلولها حقيقة واحدة إلا ان جعل معناها انشاء الطلب في غير محله اذ ان انشاه الطلب أن كان عين الأرادة فهو من مقولة الكيف ، وأن كان غيرهـ ا فهو من مقولة الفعل وعلى كلا التقديرين لا عكن ان يكون مدلولا للصيفة لما عرفت ان الصيغة مهنى حرفياً ومهنى ربطياً تدل على النسب والارتباطات، وكيف كان فمدلول الصيفة الذي هو نسبة قائمة بين الفاعل والمبدأ ترى خارجية ، وأن لم يكن لها مطابق في الخارج كسائر المفاهيم التي ترى خارجية ، وان لم يكن لها مطابق في الحارج وهكذا الكلام في بفية الصيغ الانشائية ، كاملٌ للترجي ، وليت للتمني وكان للتشبيه ونحوها فازلها مفاهيم ترى فانية في الحارج . وأن لم يكن لها مطابق فيه كسائر المفاهيم الاسميـــة مثلا ، امل يدل على الترجي المرتبط بالذات بنحو يرى فانيا في الخارج ولو لم يكن ترجياً في الخارج ، وهكذا في التمني والتشبيه ونحوها . ويظهر مما ذكر ناه انماذكره الاستاذ ما لفظه ( وقصارى ما يمكن ان يدعى أن تكون الصيفة موضوعة لانشاء الطلب فيا اذا كان بداعي البعث والتحريك لابداع آخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثًا حقيقة وانشاؤه بها تهديداً مجازاً وهذا غير كونها مستعملة في التهديد ) محل نظر ،

أولا ما عرفت من ان الصيفة ليست دالة على انشاء الطلب مضافا الى ان داعي البعث والتحريك لا يكون دخيلا في المستعمل فيه ولا في الوضوع له فعليه كيف يكون حقيقة فيا اذا كانت بداعي البعث ومجازاً فيا اذا كانت بداعي التهديد، ودعوى ان داعي البعث اخذ قيداً للوضع فني غير محلها ، اذ ان ذلك لا يوجب كونه في التهديد مجازاً لانه يكون حينئذ من مقررات الوضع والاستعال على خلاف مقررات الوضع على ما بيناه سابقاً ، يعد غلطاً ومستهجناً . نعم في مقام تشخيص المراد عكن ان يدعى ان الصيفة عند اطلافها تنصر ف الى ما كان الداعي فيه بنحو البعث والتحريك لاحتياج غيره الى عناية زائدة فينني باطلاق الصيفة ولكن لا يخنى انه ينع الاخذ باطلاقها ، إذ هذه الدواعي ليست دخيلة في المستعمل فيه فلذا لا يتمدك ينع الاخذ باطلاق اللفظي ، نعم لا مانع من الاطلاق المقامي . فان أحرز ان المولى في مقام البيان فينصر ف الى الارادة الحقيقية وانه في مقام الجد لا في مقام السخرية والهزل وأما لو شك في انه أراد ذلك أم لا ، يرجع الى ظاهر حال المتكلم ، فان ظاهر حاله بقتضي الاراده الحقيقية . وهو أصل يرجع اليه في مقامنا وامثاله ، لاعتبار دلك عند العقلاء ويرجعون اليه عنه الشك ، كا لا يخنى .

المبحث الثاني في أن الصيفة حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب أو حقيقة في الأعم منها وجوه : وقو من الاستاذ أنه حقيقة في الوجوب بدءوى التبادر عند استمالها بلا قرينة ، وأريد ذلك بعدم صحة الاعتذار عن الخالفة باحمال الندب،

والكن لا يخنى أن التبادر ممنوع وعدم صحة الاعتذار أعم من الوضع للوجوب وككن دعوى كون صيفة الامر ظاهرة فيالوجوبعند عدم القرينة علىخلافه غير مجازفة لما نراهم يستدلون على وجوب شي. بظاهر الأمر ، وأما ان هذا الظهور مستند الى الوضع أم الى الاطلاق فليس عندنا ما يعين ذلك ، على انه ليس من شأن الأصولي تنقيح ما هو مستند الظهور إذ لا نمرة تتزتب فيما يهم الاصولي من البحث عن استنباط الاحكام الشرعية ، نعم ربما تحصل غرة حيمًا شك في كونه في مقام البيان ، فاذا كان الظهور مستنداً الى الوضع محمل عليه ولا محتاج الى مراجعة حال المتكلم ، وظاهر حاله . وأما إذا كان مستند الظهور الى الاطلاق فلا يحمل عليه، لأن ظهوره أنما يبقى أذا صار في مقام البيان ، وأما أذا لم يكن فلاظهور ، ولا يخني ما فيه . لا نك قد عرقت بانا نرجع الى ظهور الاطلاق بممونة الاصل القرر في الطلقات وهو ظاهر حال التكليم فيمكن احراز أنه في مقام البيان حتى يترتب عليه الاحد بالظهور بالاصل المقرر وهو ظاهر حال المتكلم ، ان قلت ان هذا الظهور ينافي كثرة استعالها في الندب. قلمنا : أن استعالها في الوجوب اكثر ولو الم فلا مجمل ذلك من الحجاز المشهور لكي مجب الممل به للشهرة ، ولو الله فَدَاكُ لا جُلِ الشهرة ، و تلك قرينة حالية فمع عدمها محمل على الوجوب ولا محمل على الندب ثم لا يخفي انه يشكل المسك باطلاق الصيغة أي باطلاقها اللفظى المدم جريان مقدمات الحكة بالنسبة الى مدلول الصيفة لما عرفت ان مدلولها عبارة عن النسبة الفائمة بين الدات والمبدأ وهيلا يغرق بين كونها بنحو الوجوب اوالندب كما انها لا تجري بالنسبة الى الارادة التي تنضمنها الصيغة لكونها ارادة شخصية جزئية فلا أطلاق فيها وليست الشدة والضفف من عوارضها بعد وجودهـــا لكي

يكون الاطلاق معيناً احدها بل توجد أما شديدة أو ضعيفة وأما تمسكنا بالاطلاق الفظي لتعيين الوجوب بالنسبة الى مادة الاس لانها كلية طبيعية فتجري مقدمات الحكمة فاذا جرت دات على المصلحة اللزومية ومنها تنشأ الارادة التشريعية الشديدة فدلالة مادة الامر على الارادة الشديدة بالدلالة الالتزامية وهذا المهنى لا يتأتى في دلالة الصيفة العدم جريان مقدمات الحكمة في تعيين اطلاقها نعم لا مانع من جريان مقدمات الحكمة بالنسبة الى الاطلاق المقامي فانه لما كان المتكلم في مقام البيان وكان مقدمات الحكمة بالنسبة الى الاطلاق المقامي فانه لما كان المتكلم في مقام البيان وكان كلامه صالحاً لان ينطبق على أحد امربن أحدها غير محتاج الى مؤنه والآخر في حاجة الى ذكر مؤنة فعدم ذكرها يدل على عدم اعتبارها.

بيان ذلك : ان الوجوب عبارة عن الطلب الشديد والندب عبارة عن الطلب الضعيف أي يجوز تركه ، فالوجوب يفترق عن الندب بشدة الطلب ، والشدة من مراتبة ، والندب يفترق عن الوجوب بالضعف أى الاذن في الترك وهو ايس من سنخ الارادة ، وأما هو حد خاص لها ، قيكون الوجوب من قبيل الوجود المحلق ... أي غير محدود بحد ... لما عرفت من أن الشدة من سنخ الطلب ، وليس من حدوده ، لأن حد الشي و لا يكون من سنخه والندب من قبيل الوجود وليس من سنخه والندب من قبيل الوجود المحدود لاشماله على الضعف ، وهو ليس من سنخ الارادة فالوجوب حينهذ يكون بسيطا والندب محتاج الى ونة زائدة ، لكونه من كبا من الطلب مع الاذن في الترك ويترتب على ذلك أن المولى أذا كان بصدد البيان . وقد أنى بكلام يكشف عن مراده و كان صالحاً لا نظباقه على أحد الامرين ، مع أن أحدها لا محتاج الى مؤنة زائدة في نفذ بحمل كلامه عليه ولا محمل على ما محتاج الى الؤنة ، هذا إذا مؤنة زائدة في نفذ محمل على ما محتاج الى الؤنة ، هذا إذا

لما عرفت منا سابقاً من وجود أصل مقرر عند المقلاء يحرز أن المولى في مقام البيان في مما ما الشك ، كما لا يخلى .

المبحث الثالث في أن الجلة الخبرية المستعملة في مقام الطلب كمثل يفتسل وبتوضأ ، هل هي منسلخة عن معنى الاخبار أو انها تدل على وقوع المخبر به في: في المستقبل ، أما لغفلة عرب موانعه أو لعدم الاعتناء بها أو انها تدل على ايقاع النسبة بداعي البعث والطلب: احمالات، قيل بالأول كما يظهر من بعض كمات القدما. ، بان استمال الجملة الخبرية في الطلب مجاز ، ولكن لا مخفى أنه لا مجـنـد تجوزاً في ذلك بل استمالها في المقامين على نحو واحد من غير فرق بين استمالها في مقام الاخبار وبين مقام الطلب ، كما قيل بالثاني بتقريب أن للقام من قبيل اخبار بعض الاطباء بوقوع بعض العوارض لاطلاعهم على تحقق بعض اسباب الوقوع. بيان ذلك : أن المولى أذا أخبر بوقوع الفعل من العبد بقوله : يغتسل، أو يتوضأ أو يديد ، تمويلا على تحقق مقتضيه لعلمه أن من مقتضيات فعل العبد هوطالب المولى وارادته ، ولكن لا يخفي ان وجود الارادة واقعاً لا تكون مقتضية للفمل، وأنما المقتضى له هو وجودها العلمي ، فلو توقف العلم بهـا على الاخبار بوقوع الفعل لزم الدور الباطل ، وحاصله أن الاخبار بوقوع الفعل يتوقف على تحقق مقتضيه في الحارج، وتحقق مقتضيه بتوقف على الاخبار بوقوعه فلذا قويّينا الوجه الاخير لأن استمال الجلة الخبرية في مقام الطلب على هذا الوجه لم تكن أخباراً عن الوقوع وأغـــا استعملت في أيقاع النسبة بداعي التوسل والتسبب اوقوعها في الخِارج ويكشفذلك عن طلبه وارادته على امجاد الفعل من العبد وهذا هو السبب في ايجاد الجملة الخبرية ، وليس الغرض منها علمه بتحقق مقتضيه لكي

يتوجه اشكال الدور ثم لا مخفى انه بعد الفراغ من ان الجلة الحبرية تدل على الطلب فهل دلالتها على مطلق الطلب أو خصوص الطلب الالزامي وجهان : الظاهر ان الجلة الخبرية تدل على النسبة الايقاعية من غير فرق بينالطلب الالزامي ومطلق الطلب ، لكونها صالحة لهما ، لأنها محد ذاتها صالحة لأن يفهم منها الالزامي ويفهم منها غيره فعليه ليس عندنا ظهور وضفي لاحدها ، لعنم لا يبعد دعوى ظهورها في الالزامي عمونة مقدمات الحكمـة بتقريب أن الوجوب من الوجود المطلق ، وانه غير محدود والندب من الوجود المحدود فلذا ، يحتاج إلى مؤنة زائدة فمع عدم بيانها محمل على الطلب الالزامي ، ودعوى بعض الاعاظم الحمل على الطلب الالزامي بتقريب أن أطاعة المولى وأجبة عقلا فكل ما ينشأ بصيفة ( أفعل ) أو عادة الأمر أو بافظ الطلب ، ولم يدل على جواز الترك فحينند يكون من مصاديق الاطاعة فيجب امتثاله ممنوءـة ، بمنع الكبرى التي هي ( اطاعة الولى واجبة ) لانها مجب امتثالها النا كان متعلقها واجبًا امتثاله ، وأما مع كونه مندوبًا فحتنذ لا مجب امتثاله وأن صدق عليه أطاعة فليس كل أطاعة يجب امتثالها ، ثم لا يخفي ان هذا الذي ذكر ناه على طبق ما ذكره الاستاذ في الكفاية حيث قال: ( مع أنه اذا أنى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحلها على الوجوب ) وان كان مخالفًا لما ذكره في غير الكفاية حيث جعل صحيحة البزنطي ـ قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تفسل يدك ، وتبول أن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناه . . الخ ـ دليلا على الاستحباب قال في وجه ذلك بما ملخصه انه لا أقل من عدم ظهور ذلك في الوجوب لعــدم وضع الجلة الحبرية للوجوب وكثرة استعالها في الاستحباب.



#### General Consultation of the Alaxan - 1960

الحث الراج في أن صيغة أفعل هل هي ظاهرة في الوجوت أم لا ? لوسلم عدم الوضع له قيل بظهورها فيه استناداً الى غلبة الاستمال أو غلبـــة الوجود أو ا كمليته ولكن لا يخفي أن شيئًا منها لا يوجب الظهور . أما غلية الاستعال قهو وأن أوجب الظهور إلا إنه لو تحققت مع ان الاستمال فيالندب كثير لو لم يكن اكثر. وأما غلبة الوجود لمنع ذلك أولا وثانيا لا توجب الظهور وأما اكملية الوجوب فهى لا توجب الظهور وإلا لزم انصراف الفاظ المشككة الى المرتبة الشديدة على أن ذلك لا يتم بناء على أن مفاد الصيفة هي انسبة الايقاعيه وليس الوجوب أكمل باعتبارها . والتحقيق أن الوجب الظهور هو أن الوجوب من قبيل الوجود المطلق لاشماله على الشدة الذي هو من سنخه بخلاف الندب فانه من قبيل الوجود المحدود لاشماله على الضمف وهو من حدوده فلذا لا يكون من سنخه فارادة الندب تحتاج الى بيان ذلك فع عدم البيان عمونة مقدمات الحكمة تكون صيفة أفعل ظاهرة في الوجوب وعلى ذلك يحمل ما ذكره الاستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه ( فان الندب كانه محتاج الى . ونه بيان التحديد والتقيد بعدم المنع من الترك مخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطاب ولا تقيد فاطلاق اللفظ وعدرم تقيده مع كون الطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم ) (١) .

<sup>(</sup>۱) لا يخنى ان ما ذكره في الكيفاية عكن ان يحمل على ان الوجوب منتزع من الطلب التام والندب منتزع من الطلب الناقص فان التمامية من سنيخ الطلب بخلاف الوجوب كما انه عكن حمل بخلاف النقص فالندب بحتاج الى مؤنة زائدة بخلاف الوجوب كما انه عكن حمل كلامه قدس سره على كون الوجوب والندب أمرين عقليين بان يحكم العقل بالإنهاث نحو المأمور به عند اطلاق الصيغة فيكون الوجوب حينتذ من الداليل الالزامية العرفية وحكمه بالندب عند قيام الدليل على الرخصة وعلى هذين الوجهين يرتفع

### النعبدي والنوطي

المبحث الخامس في أن إطلاق الصيفة هل يقتضي كون الوجوب (١) توصيلياً

الاشكال في مثل اغتسل للجمعة وللجنابة وحاصله ان اغتسل تكون مستعملة في الوجوب المسبته الى الجنابة وفي الندب لنسبته الى الجمة فتكون من باب استمال اللفظ في أكثر من ممنى واحد ، لأن الصيفة لم تستممل الا في ايقاع النسبة في الصورتين فمم الاطلاق محدل على الوجوب ومحتاج الندب الى دليل فع قيام الدليل على الندب نخرج من الظهور بالنسبة اليه كما هو كذلك بالنسة الى الجمة فقد قام الدارل على الآذن في النزك في غسل الجمعة . نعم يرد الاشكال لو كان الوجوب والندب من المداليل اللفظية للصيغة او انها من أوصاف الارادة فانه كما لا عكمن استمال اللفظ في أكثر من ممنى واحد الذي هو المحذور كذلك احضار صهتمة الشدة والشعف في آن واحد في الذهن غير معقول . وكيف كان فكلام الاستاذ مبني على ان الوجوب معنى بسيط الكي تكون الشدة من سنخه فيكون من الوجود المطلق يخلاف الندب فأنه مركب من الطلب مع الأذن في الترك فيكون مشتملا على فصل الواجبي قياس مع الفارق إذ هو بسيط غاية البساطة وليس له اخزاء خارجية ولا عقلية ولا مقدارية وجيع ما عداه مركب ومحدود فكما أن الندب معدود كذلك الوجوب محدود إذ هما من أوضاف العلب فكما إن العلب الصعيف محدود كذلك الطلب الشديد فكما أن جهة الضعف محتاج الى بيان كدنك الشدة . إلا أن يقال ان تحديده بالشدة بنحو لا يحتاج الى بيان بل محمل اللفظ عليمه عند اطلاقه عمو نة مقدمات الحكمة مخلاف الندب.

(١) لا يخفى ان هذا التقسيم لا يرجع الى الوجوب الذي هو مفاد الصيغة =

أم لا يقتضي ذلك بل يوجب النوقف والرجوع الى الاصول العملية عند الشك في التعبدي والتوصلي ? قولان (١) وبيان ذلك يتوقف على ذكر أمور :

فأن الوجوب عمارة عن الزام المكلف بالاتمان ولا يتفاوت فيه الحال بين ان يكون تعبدياً أو توصلياً على انه جمل الملاك في التقسم هو الغرض من الواجب فان سقط مطلقاً ولو مع عدم قصد النقرب فتوصلي و إلا فتعبدي فاذا يتعين جعلها من أقسام الواجب ومما ذكرنا ظهر لك ان المراد من النمسك باطلاق الصيفة لنفي قيدية القيد ليسهو اطلاق الهيئة التي مفادها الوجوبوا عا هو اطلاق المادة التي هي الواجب (١) لا نخفي أن الاقوال فما لو شك في التعبدي والتوصلي ثلاثة : قول باصالة التعبدية كما ينسب الى بعض المحققين وقول باصالة التوصلية وثالث بالمتوقف ولم يتعرض الاستاذ قدس سره تبماً للكفاية القول بإصالة التعبدية حيث ان محل كلامها في اطلاق الصيغة والقول بإصالة النعبدية يستند فيه الى العمومات مثل قوله آمالي ( وما اصوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وبالاخبار مثل قوله أعـــا الاعمال بالنيات وأجبب عن الاول بان المراد من الاخلاص في المبادة ما يقابل الشرك وعن الثاني بانه ايس في بيان عبادية الشيء وأنما هو بيان معنى الاخلاص فارغا عن كور الشيء عبادة . نعم بناء على تفسير التوصلي بما يسقط بفعل الغير سواء كان على وجه النيابة او بنحو التبرع أو بما يسقط ولو بفعل غير اختياري أو بما يسقطولو بالقمل المحرم يكون اطلاق الصيغة مقتضياً للتعبدية كارانه مالنسمة الى الاصلى العملي على هذه النفاسير بقتضى التعبدية كالاصل اللفظى فأنه حينتذ يكون من فبيل دوران الاص بين التعيين والتخيير ولا اشكال ان قاعدة الاشتغال يقتضي التميين . ودعوى جربان البراءة بمد الاثيان من النائب أو من المتبرع للشك في ثبوت التكليف مدفوعة بانه قبل اتيان النائب او المتبرع نعلم بتوجه التكليف وبمد واليانها نشك في سقوط النكليف وهو مجرى الاشتغال اللهم إلا أن يقال بان =

الآول في بيان المراد من التعبدي والتوصلي فقد عرفها القدماء بان الفرض أن كان معلوماً المكلف فهو توصلي وإلا فتعبدي ولكن لا يخفي أن الفرض عبارة عِن المصلحة واللاك وغالبًا الصالح ليست معلومة في التوصليات وما ذكر من العلل فليسبت بملل وأنما هي حكم على انه كما رتبت على النعبديات رتبت على التوصليات ولذلك عدل المتأخرون وعرفوا التوصلي بان مجرد الاتيان يوجب سقوط الفرض والتميدي بازمجرد الانيان لا يسقط الفرض بل محتاج في سقوطه الى فصد التقرب و بذلك عرف الاستاذ في الكفاية حيث قال ما لفظه ( الوجوبالتوصلي هو ماكان الفرض منه محصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده مخلاف التعبدي فان العرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لابد في سقوطه وحصول غرضه مر · الاثيان به متقربًا منه تعالى ) و تعريف عضهم بانه ان احتاج في تفريغ الذمة الى قصد امتثال الامر فتعبدي وإلا فتوصلي فهو وان كان اجمع وأشمل إلا ان ذلك \* الوجوب مشكوك الشوت مع فعل احدها فحنظذ مكون من باب الشكفي التكاف وهو مجرى البراءة ودعوى عدم جريانها لكون المقام مجرى الاستصحاب وهو الوجوب الثابت قبل فعل النائب أو المتبرع مدفوعة بان المقام من قبيل الفرد المردد الذي لا نقول مجريان الاستصحاب فبهم على ان استصحاب الجامع بين ما لا يسقط بفعل الغير وبين ما يسقط بفعل الغير لا مجري لعدم ترتب الاثر على الجامع بينها مع أنه شرط في جريان الاستصحاب ترتب الاثر على المستصحب مضافًا الى حكمومة البراءة على الاستصحاب في المقام لأن بقاء الجامع مسبب عن الشك في تقييد الواجب بمدم اتيان الغير فالبراءة ترفع التقييد تعبداً فلا يبقى موضوع للاستصحاب وسيأني له مزيد توضيح ان شاء الله تمالى في تمارض الاستصحاب مع الاصول العملية.

يرجع الى مقام العمل والكلام فيها من حيث انفسها .

وكيف كان فلا إشكال في أن صحة المبادة يمتبر فيها قصد التقرب فمدم صحتها أما لما نع من تحقق قصد التقرب كمبادة الكافر لمدم تأتي قصد التقرب منه وأما ان يكونلاجل المانع في المتملق كالجاهل القصر في السؤال إذا صلى في الدار المفصوبة فالعبادة في الدار المفصوبة باطلة من حيث المانع وهو الفصب ولا مخفى ان تمريف التعبدي بعدم سقوط الغرض إلا مع الاتيان بقصد القربة وإلا فتوصلي وان اشتهر بين من تأخر إلا انه يشكل عليهم بالنقض في طرده بالعبادات الذاتية كالسجود الله تعالى في الكان الفصوب فان عباديتها غير مفتقرة الى شي. مع انها مبغوضة في نظر الشارع والغاء قصد التقرب في تمريف التعبدي واتيان قصد الام فهو وأن لم يرد عليه النقض حينتذ إلا أنه خلاف ما يظهر من كمات الاصحاب ، فإن المبادة عندهم هي ما يتوقف سقوطها على الاتيان بقصد القربة وبدونها لا يكون المأني عبادة عندهم . وبالجلة الفرق ببن التعبدي والتوصلي عند المتأخرين بسقوط الفرض فان لم يسقط إلا مع الانيان بقصد القربة فتعبدي وإلا فتوصلي وقد أورد بعض الأعاظم قدس سره على هذه التفرقة عما حاصله أن الغرض لا يصلح لان يكون فارقا إلا أذا كان هو المأمور به ولا يكون كذلك إلا إذا كان المـأتي به بالنسبة اليه بنحو العلة لكي يكون الغرض داخلا تحت الاختيار مع انه لا اشكال ان الفعل المأني به بالنسبة الى الغرض الذي هو عبارة عن المصلحة المتحققة في المأمور به بنحو السبب المعد فلذا عدل عن تعريف المشهور الى ان التعبدي هو ما لم يسقط الامر إلا مع الاتيان بقصد التقرب وإلا فتوصلي ولكن لا يخفى انه يكني فيمقام التفرقة ثبوتًا كون المأتي بالنسبة الى الغرض يكون من قبيل المعد من غير حاجة الى ان التفرقة بالفرض يلزمه تعلق التكليف به بنحو العلة لتحصيل الفرض فافهم .

الأمر الثاني ان قصد القربة المعتبرة في العبادة اليست هي عبارة عن قصد الامتثال أو قصد الامر بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس سره من اعتبار قصدالامر بالعبادة ولم يكتف في الامتثال بداعي المصلحة او الحبوبية وانما هي مسببة عن الامتثال أو قصد الامر وإلا لزم الاجتزاء بعبادة الجاهل المقصر في السؤال إذا أتى بها بداعي الامتثال لتأتي ذلك منه كما ينبغي صحة عبادة الكافر إذا أتى بها بداعي الامتثال لتأتي ذلك منه كما ينبغي صحة عبادة الكافر إذا أتى بها بقصد الامر قانه يتأتي منه ذلك مع ان جل الفقها، رضوان الله عليهم يعللون بطلان عبادا تهم بعدم تأتي قصد القربة منهم فان ظاهر ذلك انحصار تعليل البطلان بعدم كون اعمالهم مقربة .

ويما ذكرنا ظهر لك الاشكال في عبارة الاستاذ قدس سره في الكفاية حيث قال: ( ان التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنى قصد الامتئال والانيان بالواجب بداعي امره) وحاصل الاشكال هو انه قدس سره جعل قصد القربة عباره عن قصد الامتئال وقصد الامر وقد عرفت منا ان قصد القربة بحصل منها وإلا لزم المحذور السابق نعم وقع الاشكال في كون العبادة مقربة من جهتين الاولى انه من لوازم كون العبادة مقربة أن لا تحرم إلا تشريعاً اذ حرمتها ذاتاً ينافي كونها عبادة لعدم انفكاك العبادة مقربة من العبادة مقربة أن لا تحرم المنانية انه لا يصح النيابة في العبادة بل تعتبر المباشرة لعدم صحة تقرب انسان بعمل غيره ولكن لا يخفى ان العبادة لا تصلح للنيابة اذا كانت العبادية تحصل من نفس طلب المولى من عبده مع علمه من الحارج بان امره لا يسقط إلا مع قصد القربة فان عباديته منوطة بامجاده متقربا من العبادة فيها اذ الفسدة فيها اذ الفسدة ومعه لابد وان تكون حرمته تشر بعية لا مولوية ناشئة عن مفسدة فيها اذ الفسدة

تنافي عباديتها وأما لو كانت العبادة تحصل من جعل العقلاء كمثل الركوع والسجود وتقبيل اليد والشارع قد امضى بعض ما هو عبادة عرفا ولذا محتاج مثل ذلك الى قصد العنوان اذ لو لم يقصده لا تكون عبادة كما لو سعجد لا بعنوان السجود لا يكون سعجوداً كما انه يعتبر ان يكون قصد العنوان بنحو التعظيم فلو لم يقصد التعظيم لا يكون عبادة فمثل هذه العبادة المجعولة بجعل العقلاء تكون صالحة لأن تدخلها النيابة اذ كما ان عباديتها تحصل بجعل العقلاء كذلك العقلاء يصححون ان تدخلها النيابة فمن استناب شخصاً لتقبيل يد مولاه فانهم يعدون ذلك من التعظيم بل يتحقق التعظيم حتى اذا لم يستنبه للتقبيل ولكن رضي المنوب عنه بهذا التبرع من التقبيل فمثل ذلك يعد من مقتضيات القرب المولى فمع نهي الشارع للتقرب عمثل من التقبيل فمثل ذلك يعد من مقتضيات القرب المولى فمع نهي الشارع للتقرب عمثل النوع من العبادة النهي يكون مولوياً لامكان وجود المصلحة بتلك الوظيفة مجتمعة معالفة من العالمية مع كونها عدمة الطارية من العوارض الخارجية وحينتذ عكن ان تستوفي المصلحة مع كونها عدمة المعالفة مع كونها عدمة المعالفة مع كونها عدمة المعالفة مع كونها عدمة المعالفة عالم المعالفة مع كونها عدمة المعالفة العاربية والمعالفة عالم المعالفة عالم المعالفة عالم المعالفة العلمات المعالفة العرب المعالفة العاربية والمعالفة العرب المعالفة العاربية والمعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة العرب العرب المعالفة العرب العرب المعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة المعالفة العرب المعالفة العرب المعالفة العرب العرب العرب المعالفة العرب العرب العرب العرب العرب العرب المعالفة العرب العرب العرب المعالفة العرب العرب

الأمر الثالث في انه هل يمكن أخد قصد التقرب في متعلق الامر أم لا وجهان اختار الاستاذ قدص سره في الكفاية عدم امكان اخذها فقال ما لفظه: ( لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشيء في متعلق ذلك الامر) بيان ذلك ان الامر بالصلاة مثلا من قبيل الحكم والمتعلق من قبيل الموضوع ولازمه ان يتقدم على الحكم ودعوة الامر تتأتى بعد تحقق الامر فحينئذ تكون دعوة الامر متأخرة عن المتعلق عر تبتين لأن داعي الامر متأخر عن الامر المتأخر عن المتعلق وذلك فلو اخذ داعي الامر في المتعلق لزم اخذ ما هو متأخر عر تبتين في المتعلق وذلك باطل وقرب ذلك بعض الإعاظم قدمي سره بما حاصله ان القضايا الشرعية المتصفنة

للتكاليف على نهيج القضايا الحقيقية التي يكون الموضوع مقروض الوجور كما ان ما يعتبر فيه من الشروط كالبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة تؤخــ مفروضة الوجود ثم بعد تحقق الموضوع بجميع ما يعتبر فيه يتوجه الجعل والانشاه فلو أخذ قصد التقرب في المتعلق الذي أخذ في القضية الحقيقية بلزم أن يلحظ ذلك القصد مفروض الوجود قبل توجه الحكم ولازم ذلك تقدم الشي. على نفسه وهو بديهي البطلان وهذا المحذور يلزم أيضاً بالنسبة الى فعلية الحكم ضرورة تأخر فعلية الحكم عن فعلية موضوعه ومع فرض أخذ داعي الامر في الوضوع الفعلي بلزموجود فعلية الحكم قبل وجوده كما انه يلزم هــذا المحذور بالنسبة الى نفس الامتثال فان امتثال الامر بحصل بعد انيانالمتعلق بجميع اجزائه وقيوده فمع اخذقصد التقرب فيالامتثال لا يرجع الى محصل وبالجله لا يمكن أن يؤخذ قصد التقرب في المتعلق بجميع المراتب صرتبة الجمل والانشاء ومرتبة الفعلية وصرتبة الامتثال ولمكن لا يخفي ان ماذكره الاستاذ قدس سره في الكفاية يرد عليه أن التكاليف أنما تتعلق عا هو موجود في الذهن بدون قيدية الوجود الذهني ولا يتعلق بالموجود الخارجي اذ الحارج ظرف للسقوط لا ظرف لتعلق التكاليف وأن النقت الى ذلك حيث قال ( وأن كان تصوره بمكان من الامكان ) إلا أنه أشكل بما حاصله انالقدرة شرط في متملق التكليف ومع اخذ دعوة الاس في متعلق التكليف لا يكون المتعلق مقدوراً ولكن لا يخفى أن القدرة الممتبرة في التكاليف هي القدرة في حال الامتثال لا حين توجه التكاليف فان الحج يجب قبل الموسم باشهر مع أنه غير مقدور حين الوجوبوحينةذ الصلاة لما أمكن تصورها مع الدعوة تملق الامر بها وبعد تعلقه يكون المتعلق مقدوراً

ومما ذكرنا تعرف الجواب عما ذكره بعض الاعاظم ( قده ) بان المتعلق في مقام الجمل والانشاء لم يؤخذ فيه قصد التقرب عا انه موجود خارجي لوضوح ان الحارج ظرف السقوط لا ظرف التملق وأنما أخذ القصد في المتملق عما أنه موجود ذهني مع المَّاء قيدية الوجودالذهني كما أن فعلية التكليف لينت متوقفة على فعلية الوضوع خارجاً بل على فرض وجوده ذهنا كما ان قصد امتثال الامر يوجب قصد امتثال الأمراو اخذ قصد الامتثال في المتعلق اعما لا يرجع الى محصل لو قلنا باعتبار القدرة حين التكليف وقد عرفت منا سابقاً عدم اعتبارها إلا فيحال الامتثال ومما ذكرنا يجاب عن إشكال الدور وحاصله أنه لا أشكال في توقف دعوة الامر على الامر أذ مع عدم الامر لا يعقل أن تتحقق الدءوة فلو أخذت الدعوة في المتعلق لزم توقف الأمرعلي الدعوة لكونها جزء من المتعلق ولازمه توقف الشيء على نفسه وحاصل الجواب أن دءوة الامر تتوقف على الأمر في الحارج والأمر يتوقف على الدءوة في الذهن فلا دور نمم رء المعترب المحذور بوجه آخر وهو أن الأمر مدءو الى متملقه فلو اخذت الدعوة في المتملق يكون الأمر قد تملق بالصلوة منظا الى الدعوة فعليه الصلاة من دون الدءوة ليست متعلقــة الامر فكيف يأتي بالصلاة بداعي الأمروقد اجيب عن ذلك بان الأمر انبسط على الصلاة والدعوة فالصلاة قد تعلق بها أمر ضمني فيأتي بها بداعي امرها الضمني وأورد عليه الأستاذ قدس سره في الكفاية بما حاصله أن الدعوة المتمبرة في المتعلق على تقدير اعتبارها من الاجزاء التحليلية لا من الأجزاء الحارجية وحيننذ لا تتصف الاجزاء بالوجوب لأنه ليس إلا وجوب وأحد قد تعلق بالكل ولا مخفى ما فيه لأن الكليات باسرها في عالم الوجود متحدة مع التشخصات ولم يكونا ،وجودين بوجودين بل بوجود واحد ولكن المقل محلله الى شيئين فم كونه جزءاً تحليلياً يتصف بالوجوب ولم تكري الخصوصية دخيلة في الانصاف الوجوب على أنه يمكن أن تكون المصاحة متعلقة بشيء بسيط له حيثتان كل منها له الدخل في المصلحة كما انه يمكن ان تتملق الصلحة بمركب خارجي بنحو يكون كل جزء من اجزائه له الدخل في حصول الصلحة المتعلقة بالمجموع فتكون الارادة متعلقة بالمجموع تبعاً لتعلق المصلحة اذا عرفت امكان كلا الأمرين أمكن اتيان العمل بدعوة الأمر الضمني الذي تعلق بالفعل المقيد بناه على كون قصد الفرية شرطاً على التصوير الأول أو بالفعل المنظم مع ذلك الجز. بناء على الجزئية على التصوير الثاني وبما ذكرنا ظهر ضعف ما استدل به على امتناع تعلق الأمر بالصلاة مع الدعوة من لزوم ان يكون الشيء داعياً الى نفسه أو يكون الشيء علة لعلية نفسه واللازم بالحل فان الأمر المتعلق بالصلاة مع الدعوة ينجل الى قطمتين قطمة تملقت بالصلاة وقطمة منه تملقت بالدعوة فما هو علة هي القطعة التي تعلقت بالدعوة وما هو معلول هي القطعة التي تعلقت بالصلاة لا يقال دعوة الأمر الضمني لا تحصل إلا بمد حصول الأمر والأمر لا محصل إلا بعد عاميـة الإجزاء إذ لو لم تلحق بقية الاجزاء وتنظم اليها لم يتحقق هناك ام فن هذا يعلم توقف الأمر على ظم بقية الاجزاء التي منها دعوة الأمر وقد عرفت ان صدق الداءوية على الجزء لم يتحقق إلا بعد تحقق الامر فحينئذ يلزم الدور وفرق بين هذا الدور وسابقه فانه كان في مقام الجمل والانشاء وهذا في مقام الامتثال لأنا نقول لا نسلم توقف داعوية الأمر على لحوق بقية الأجزاء نعم دعوة الأمر، تتوقف على العلم بانطباق الواجب على المأتي في مرحلة الامتثال ولازم هذا العلم بلمعوق بقية الأجزاء فاذا كان المكلف يعلم بالحاق بقية الأجزاء يمكن أن يأتي بالعمل بداعي أمره الضمني الذي يحصل من تعلق الأمر الاستفلالي بالعمل القيد بقصد القربة اللهم إلا أن يقال بأن داءوية الأمر الضمني موقوفة على العلم بالانطباق المنستلزم لظم بقية الاجزاء والعلم بذلك الانطباق المستلزم لذلك موقوف على تلك الداعوية فحينثذ يمود محذور الدور ولكن لا يخفى ان دعوة الأمر الضمني ليست متوقفة على العلم بالانطباق بل تتوقف على الجامع منه ومن وفا. العمل بالمصلحة اذا أنى بداعي الأمر الضمني ان قلت لا يحصل الوفا. بالمصلحة إلا اذا علمت باتيان الجزء الآخر فمليه لا فرق بينهما فلا يرتفع محذور الدورقلت العلم بالانطباق ليسموقوفا على دعوةالأمرنهمهو مستلزم لها وفرق واضح بينالاستلزاموالتوقف ثم انه استدل الامتناع بتقريب آخر لاستحالة تقدم الشيء على نفسه مع تسليم جميع ما ذكرنا سابقاً من أن الأم على تقدير تعلقه بالصلاة مع الدعوة يكون منبسطاً عليها فحينتند ينشأ من ذلك امران ضمنيان أحدها تعلق بالعمل والآخر تعلق بالدعوة ومقتضى ذلك أن يكون الفيد الذي هو الداعي مع العمل في مرتبة وأحدة لفرض تناول الامر، لهما وذلك يقتضي الانحاد في المرتبة مع انه لا إشكال في تقدمها غلى الأمر تقدما طبيعياً إذ هما من قبيل الوضوع الامر والأمر لا يتعلق إلا بعد أحراز موضوعه فيتوقف الأمن على أحراز الداعويـة التي هي جزء من موضوعه مع أن الداعوية أما تتأتى من بعد تعلق الأمر بالممل وبالجملة الداعوية على تقدير أخذها في المامور به تكون متقدمة رتبة والمفروض تأخرها رتبة عرب الأمن فيلزم تقدم الشيء على نفسه و لبكن لا يخفى فرق واضح بين الداءوية المتقدمة على الأمر والداعوية المتأخرة عن الأمر أما المتقدمة على الأمرفهي جزه من موضوع ألامر وقد تعلق الامر بها مع الفعل فالمراد بها ما كان ظرفها الوجود الذهني وأما

المتأخرة عن الاس التي لا يمقل تملق الأس بهـا فهي التي يكون ظوفها الخارج فينتذ لم يلزم تقدم الشيء على نفسه بل يلزم تقدم أحد الشيئين على الآخر ولا إشكال في صحنه وتحقيق ذلك هو انه عكن اللَّهُ مَن ان ينشأ شيئين طوليين بانشا. واحد بان يكون من قبيل كل خبري صادق فان الحكم فيه قد تعلق بموضوع وجدائي يكون سبباً لتحقق موضوع تمبدي فالحسكم ينحل الى موضوعات متعددة حسب تمدد الأفراد الوجدانية والتعبدية فيكون الوضوع كليا يشمل الافراد الوجدانية والتعبدية كما أن الحكم المترتب على ذلك الوضوع أيضاً كلي ينحل الى أحكام وجدانية وتعبدية فلا يلزم أتحاد الحكم مع الوضوع ولا علية الشيء لنفسه والمقام من ذلك القبيل فان المولى يمكن أن ينشأ شيئين طوليين بانشاء واحد ووجوبواحد احدها تملق بذات المأمور به أي بما أنها توأم مع القيد والآخر تعلق بتلك الحصة مع قصد القربة فلا يلزم من ذلك محذور أصلا إن قلت فما الفائدة في شمول الأمر المدعوة وجملها جزء من موضوع الأمر أذ هي بما لا بد منها فحينتذ أي فائدة في تعلقه قلت الفائدة انك تأتي بالفعل بداعي أمرها الضمني ومن تعلقه بالداعوية وجملها جزء موضوع الأمر يعلم بالاتيان بهذا النحو من الامتثال ان قلت سلمنا جميع ذلك والكن الأمر المبادي مستتبع لاستحقاق المقوية لو خالف واعطاء الثوبة لو اطاع ومع تعلقه بالدعوه لم يكن الأمر المتعلق بالفعل من ذلك النحو لأن تعلقه بالفعل يكون حينتذ توصلياً لأنه لم يكن فيـه قصد التقرب وأما تملقه بالدءوة فهو أمر ارشادي فعليه لم يكن مترتباً على هذا الأمر العبادي مثوبة في مقام الاطاعة ولا عقوية في مقام المحالفة قلت لا نسلم كون الامر المتعلق بالدعوة أرشادياً إذ كونه ارشاديا خلاف الظاهر لأن ظاهر الأمران يكون مولوباً وحمل الامر

عليه لامكان ان يكون الفرض من الاعلام ان يكون داغياً اصدور الأمر بالدعوة وهو يستنبع المقوبة لو خالف كالا مخنى ان فلت بلزم من تعلق الأمر بالدعوة ان يكون داعياً للداعي وهو غبر معقول قلت لا ضير فيه فان رجاء الحبوبية والفرار عن المقوبة فانها داعيان الى إتيان المأمور به بداعي امره فيكون داعياً للداعي ان قلت لا حاجة الى تعلق الامر بالداعي إذ يكني تعلقه بالفعل فقط قلت لو لم يتعلق الامر بالداعي فلرعا بآبي بالفعل بلا دعوة فحينتذ يكون منافياً لفرض المولى بتعلق الامر بالداعي فلرعا بأبي بالفعل المرض المولى ان قلت بلزم ان يتعلق الامر فلابد من التعلق حتى لا محصل منافات الهرض المولى ان قلت بلزم ان يتعلق الامر عبر اختياري لو تعلق بالدعوة لان الداعي حينئذ عبارة عن الارادة وهي غير اختيارية قلنا مسلم ان الارادة غير اختيارية ولكن التكليف لا يتعلق بالامر غير الاختياري ليس على الاطلاق بل اذا لم ينشأ من الامور الاختيارية وإما إذا كان ناشئاً من الامور الاختيارية فلا مانع من تعلق التكليف به كما في المقام بان يتصور مفسدته فينهاه أو يتصور مصلحته فيأمر به هذا غاية ما عكن ان يستدل على امكان اخذ قصد التقرب في المأمور به ولكن التحقيق انه لا يعقل اخذها في على امكان اخذ قصد التقرب في المأمور به ولكن التحقيق انه لا يعقل اخذها في المامور به ولكن التحقيق متأخراً عن الام

<sup>(</sup>۱) لا يخنى ان الاستاذ قدس سره في الدورة الأخبرة قوي إمكان اخذ داعي الأمر في المتعلق بتقريب ان المولى يمكن ان ينشأ بانشاء واحد وجو بيين طوليين أحدها متعلق بنفس الحصة التي هي توأم مع الدعوة وثانيها متعلق بالحصة مع الدعوة وثانيها متعلق بالحصة مع الدعوة ولا يتوهم ان لازم ذلك استعال اللفظ في اكثر من معنى واحد لأن الانشاء أنما هو بطبيعي الوجوبواستفادة كل من الخصوصين بدال أخر ولاينافي كون أحدها محققاً لموضوع آخر إذ كما يمكن ان يكون انشاء واحد ينحل الى انشاءات متعددة في عرض واحد يمكن ان ينحل الى انشاءات بعضها في طول =

لتقيده بما هو ناشي، من الامر ولا إشكال في تأخر ما هو ناشي، من الامر كالعلم به والوجه والتمييز وقصد التقرب أو مقيداً بما هو ناشي، منه لحاظاً وتصوراً فهم كونه كذلك كيف يعقل تعلق الامر بالمتعلق لانه حينئذ يكون المتعلق المقيد عا هو ناشي، من الامر متقدماً لحاظاً تقدم الوضوع على الحريم فيلزم ان يكون ما هو متأخر لحاظاً متقدماً وذلك غير معقول للزوم ان يكون الشي، الواحد في المحاظ متأخراً ومتقدماً و بعبارة اخرى ان الدعوة و ان كانت معتبرة بما هي موجودة

الآخر وان عثت توضح الحال فالمقام من قبيل صدق العادل الشامل لخير الشيخ الحاكي عن السنة بواسطة أو وسائط كخبر الشيخ عن الصفار عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام فأن شموله لهذه الاخبار ينحل الى وجوبات طولية التي بعضها اخذت موضوعا للاخرى فشمول صدق العادل لخبر الشييخ الذيهو عادل بالوجدان وبذلك يتحقق خبر الصفار تعبداً وخبر زرارة كذلك فحال هذا العموم كحال بقية المغومات مثل احل الله البيع فكما ان ذلك ينحل الى انشاءات عديدة حسب تمدد الموضوعات كذلك في مثل صدق العادل الا أن تِلك أفراد عرضية وفي صدق المادل افراد طولية ولكن لا يخفى انذلك قياس مع الفارق فان الانحلال في مثل صدق العادل أنما هو لاجل انه اخذ الموضوع على نحو الحقيقة بأن يكون طبيعة سارية فحينتُذ ينحل الموضوع فيتبعه الحكم فاذا تعسدد الموضوع يتعدد الحكم ويكون نظيركل خبري صادق الشامل لمـا أخبر به ولا مانع من ان يكون بعض الأفراد يحقق موضوع الآخر وبذلك ارتفع الاشكال الوارد على شمول صدق المادل الاخبار مع الواسطة بخلافالمقام فأن الاس ان تعلق بنفس المتعلق من دون قصد التقرب فلا أنحلال فيه وان تعلق بالمتناق مع قصد التقرب فيلزم ما ذكر من محذور الدور بتقريباته أو ملاكه الذي هو تقدم الشيء على نفسه وافعاً أو لحاظاً وهذه المحاذير لا تتأتى في مثل صادق العادل وكل خبري صادق فلا تغفل.

في الله من إلا أنها علامظ عا أنها طريق الى الحارج فالآس بلاحظ الدعوة ستأخرة عن الامر فع اعتبارها في المتعلق يلزم أن تلاحظ متقدمة على الامر فيلزم التهافت والتناقض في نفس العجاظ لا في نفس الملحوظ الكي يقال بانه عكن تصور الامور المتنافضة وبالجلة الذي اخذ موضوعاً للامر ما في الذهر . إلا أنه عا أنه برى خارجياً فاعتبار الدعوة في المتعلق تلاحظ عا أنها خارجية ولازم ذلك النناقص في مقام اللحاظ هذا كله لو كان اعتبار قصد التقرب في المتملق بأمر واحــد وأما لو كان اعتبارها في المتملق بامرين أحدها يتملق بذات الفمل وثانيها يتملق باتمانه بداعي امره فيل للا مر إن يتوسل إلى تمام غرضه بذلك ام غرضه بحصل بلا حاجة الى الامر الثاني قال الاستاذ قدس سره بعدم الحاجة الى ذلك عا حاصله أن الامر الاولان سقط فلا مجل اللام الثاني وان لم يسقط فليس الا من جهة بقاء الغرض الذي صار سببًا لحدوثه والعقل يحكم باتبان كل ما يحتمل دخله في الفرض وعليه لا حاجة الى الام الثاني (١) ولازمه ذلك أن يكون الام الثاني لو توجه يكون ارشاداً الى حكم المقل و لكن لا مخنى ان ذلك مبنى على عدم جريان البراءة وقلنا بجريان الاشتفال المقتضى لاتيان كل ما محتمل دخله في المتملق وأما لو قلنا مجريان البراءة فيما يشك في كونه تعبدياً أو توصلياً فلا مانع من كون الام الثاني مولوياً اذ لا ينحصر الفرض من الامرفي كو نه داعيا إلى الفعل بل مكن ان ينشأ الامر، مولوياً لفرض معرفة التكليف تفصيلا لا يقال أن أثيان المأمور به بالاس الاول من دون قصد التقرب أن كان يسقط كما هو مقتضى امره لكونه تعلق بذات الفعل بلا قصد

<sup>(</sup>١) وقربه بعض السادة الاجلة قدس سره بان الاس الاول ان كان داعباً لمتعلقه كما هو مقتضى موضوع الاس الثاني فلا عجال للاس الثاني لكو نه من تعصيل =

التقرب فينثذ لا يكون عبادة مع أنه حسب الفرض أنه عبادة وأن لم يسقط إلا مع قصد النقرب المجهت عباديته فلا حاجة الى الامر الثاني لحكم المقل بالانيان مع الحاصل وان لم يكن داعياً فيكون من قبيل الاوامر الصورية وأيذ ذلك بان الاس الثاني آعا تملق بالصلاة ليليسها لباسا خاصاً ويعنونها بعنوان خاص أعنى كونها مطلوبة ومحبوية له وجذا المنوان تترتب الثوبة مع الاتيان والمقوبة مع المخالفة فمع تعنون المتملق بالاص الاول فلا معنى للامرالثاني لكونه تحصيلا للحاصلوإلا فلا موضوع له ولكن لا مخنى ما فيه كان كون الاس يدعو الي متعلقه لا يفرق بين كوته تعبدياً أو توصلياً على ان الاس لا يعنون المتعلق ولو عنونه بكونه محبوباً ومطلوباً لزم ان تكون جميم الاواص عبادية لكونها باجمها تعنون المتعلق بذلك مضافًا الى أن عنوان الصادية تحصل بعد تملق الامر فهو من قبيل الحكم بالنسبة الى الموضوع لا من قبيل الملول بالنمية الوعلته وأما ما ذكره في الكفاية فيتم فيما لو علم بكون الامر عهادياً وأما لو شك في كونه تعبدياً أو توصلياً الذي هو محل الكلام فن ابن يستكشف كون غرض المولى لا يسقط محجرد الانبات فلا بد من استكشاف فرض الولى من اص آخر فع عدمه بحكم بعدم بقائه لوكان المولى في مقام البيان مصافا الى انا نختار أن الانبان بمثملق الامر الاول يوجب المقوط ولا يناقي ذلك لكونه يوجب رفع موضوع الامرالثاني بان يكون ماصياً برفع موضوعه ودعوى انه لا مجال للاص الثاني حينتذ ممنوعة بل لا مجال المقائله مع مقوط الامر الاول على أنه سيأني منه قدس سره في الامتثال عقيب الامتثال انه يجوز التبديل قبما اذا لم يكن المأتي علة لسقوط الفرض وان جاز الاكتفاء به لو اقتصر عليه فعليه لنا اختيار سقوط الاس الاول مع الاتبان بمتعلقه ولا يوجب ذلا عناه الاص الناني لمدم كون الاتيان بوجب سقوط الفرض فيميد مع الاتيان بالدعوة لكي يمقط الفرض.

قصد التقرب لانا نقول ان هذا يتم فيما لو علم عبادية المأتي وأما لو شك في عباديته ولم نقل بالاشتفال في مثل المقام فلا مناص للحكم عن ان يظهر غرضه باتيان أمر آخر يتملق بالفعل مع قصد التقرب.

وعما ذكر نا تعرف ان ما أورده بعض الاعاظم قدص سره على الاستاذ بان المعقل ليس من وظيفته الالزام بغط خاص لعدم كونه مشرعا في قبال الشارع وانحا وظيفته اتيان العمل على طبق امن الشارع ولذا لا يكون الامن الثاني ارشاداً الى حكم العقل وانحا هو من قبيل المتمم للجعل محل نظر إذ ليس غرض الاستاذ ان العقل هو المشرع بل غرضه الحكم بالاحتياط في موارد الشك في الامتثال الامن الفعلي على ان تعدد الامن والجعل لا يجعل المحال ممكناً فان اخذ الدعوة بناه على عدم أمكان اخذها أثباتاً ولو كان ذلك بحملين اذ تعدده لا يصحح الباطل (١) هذا كان الداعي للامتثال هو مجملين اذ تعدده لا يصحح الباطل (١) هذا كاه اذا كان الداعي للامتثال هو

(١) لا يخفى ان تمدد الجمل يرفع المحالية اذ هي عبارة عن كون الشيء الواحد علة ومعلولا وهو يلزم لوكان جمل واحد واما لوكان جعلان تعلق احدها بالفعل والآخر بالفعل مع الدعوة فلا بحالية العدم لزوم المحذور الذي أوجب المحالية وليس كل جعل منها ناشئاً عن ملاك اي يكونا من قبيل الواجبين المتزاحمين بل الجعلان نشآ من ملاك واحد حيث ان الجعل الاول لم يكن مستوفياً للملاك لذا احتاج المولى في التوسل الى غرضه الى جعل ثاني ليستوفى غرضه به ولذا يسمى احتاج المولى في التوسل الى غرضه الى جعل ثاني ليستوفى غرضه به ولذا يسمى عتمم الجعل وليس نتيجه الجعل التقيد دا عماً بل كما يكون يتيجة التقيد يكون نتيجة الاطلاق بيان ذلك ان الملاك الموجب للبعث والتحريك تارة يكون مقيداً وأخرى يكون مطلقاً فان كان بعث المولى مجمل واحد وافياً لبيان اطلاق اللاك أو تقيده فلا حاجة الى جعل ثان بعث المولى مجمل واحد وافياً لبيان اطلاق اللاك أو تقيده

قصدالتقرب وأما اذا كان الداعي الامتثال غيره كداعي الصلحة و الحب و الارادة فهل عكن اخذها أم لا قال الاستاذ قدس سره ما لفظه فاعتباره في متعلق الامر وان كان عكان من الامكان إلا انه غير معتبر فيه قطعاً لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم امكان اخذه فيه بديهة وقد أورد عليه بان داعي الصلحة مثل قصد الامر فان المصلحة في الخارج انما نحصل بقصد الامر مع انها لو اعتبرت في المتعلق لا بد من فرضها حينتذ سابقة على الامر فيمود المحذور السابق وهو تقدم

المتأخرة غير القابلة لاخذها في متماق الخطاب كقصد التقرب في المبادة والعلم في التكاليف والايصال في المقدمة فان محذور الدور لازم في هذه المقامات فاذا لم يمكن التقيد بهالا يمكن الاطلاق بالنسبة اليها فلذا تحتاج الى بيان آخر يتمم الجمل الأول والبيان تارة يضيق دا ثرته كما في المقام فان الجمل الثاني يقيد الأول بنحو نتيجة التقيد واخرى يوسع دائرة الجمل الأول بنتيجة الاطلاق كقيام الاجماع أو الفرورة على كون التكاليف يشترك فيها الجاهل والعالم فني العمورتين لو شك في تحقق البيان الثاني لا يتمسك باطلاق الجمل الأول نعم لا مانع من التمسك بالاطلاق المقامي وظهر مما ذكر فا ان الفرق بين التعبدي والتوصلي هو وجود جملين احدها متعلق بذات الفعل والآخر بالفعل مع الدعوة على التعبدي وجعل واحد متعلق بذات الفعل على التوصلي وهو أولى من الفرق المنسوب الى الميرز الشيرازي متعلق بذات الفعل على التوصلي وهو أولى من الفرق المنسوب الى الميرز الشيرازي بنحو لا ينفك عنه وجوداً أو عدماً مخلاف متعلق الامم التوصلي لورود الاشكال بنحو لا ينفك عنه وجوداً أو عدماً مخلاف متعلق الامم التوصلي لورود الاشكال بنحو لا ينفك عنه وودداً أو عدماً مخلاف متعلق الامم التوصلي لورود الاشكال التقرب و ثانياً ان هدذا العنوان لا واقع له بل هو صرف فرض والاثر يترتب على ما هو موجود واقعي وقد ذكر نا في حاشيتناعلى الكفاية فروقا أخر لا نطيل بذكرها ما هو موجود واقمي وقد ذكر نا في حاشيتناعلى الكفاية فروقا أخر لا نطيل بذكرها ما هو موجود واقمي وقد ذكر نا في حاشيتناعلى الكفاية فروقا أخر لا نطيل بذكرها

الشيء على نفسه ولكن لا مخفى أن المقام من قبيل الامور القصدية التي تكون ذاتها قبل عَمْق القصد مستمدة لأن ينظم اليها القصد مثلا ذات القيام فيه جهة استمداد للتعظيم وبقصد التمظم مخوج من الاستعداد الى الفعليـة والتعظيم الفعلي ينشأ من القميد واما نفس الاستحداد فهو حاصل قبل طرو القصد ومثل ذلك الفعل الذي تملق به الامر فيه جهه استمداد للمصلحة و بقصد الام تحصل فعلية المصلحة ومحذور تقدم الشيء على نفسه أنما يتأتى لو قلنا بان نفس الفعلية قد اخذت في المتعلق وأماً لو قلنا بان الاستعداد هو المتبر في المتعلق لا نفس الفعلية وأما الفعلية فهي داعي المسلحة في المتملق لأن اخذه بوجب ان يكون في عرض المتملق مع انه من علله ممنوعة بان اخذها في المتعلق يكون من قبيل داعي الداعي فان الاس الذي تعلق بالصلاة مع داعي الصلحة يدعوالمكلف الى الاتيان بالفعل بداعي الصلحة ولامحذور في الالتزام بذلك اذا عرفت ما مهدنا لك من الامور الثلاثة فاعلم انه لا يصح التمسك باطلاق الصيفة لا ثبات التوصلية لما عرفت من عدم امكان اخذ قصدالتقرب في متعلق الامر فاذا لم يمكن تقييده فلا يمكن استكشاف الاطلاق من عدم تقييده اذ يمكن أن يكون عدمه لمدم أمكان القيد لا لاجل الاطلاق فما أمكن تقييده يمكن استكشاف عدمه بالاطلاق ومالم مكن تقييده لا يستكشف من عدمه ارادة الاطلاق وقداكان التقابل بين الاطلاق والتقيد تقابل العدم والملكة كما أنه لا عكن التمسك باطلاق الامر الاول لنني الامر الثاني لو شك في وجوده لكون الامر الثاني في طول الاول ومتأخر عنه تأخر الحـكم عن موضوعه فلا يمكن تقييد الاول به فلذا لو قلنا باعتبار التعبدية من وجود أمرين أيضاً لا يمكن انا التمسك بالاطلاق اللفظى

لنغى وجود الامر الثاني المساوق لا نبات النوصلية نعم لا مانع من الخسك بالاطلاق المقامي لنفي أعتيار قصد التقرب بتقريب أن المولى لو كان بصدد البيان ولم يكن في البين ما يدل على اعتبار قصيد التقرب ولو كان حكم المقل دل على عدم اعتباره وأما لو وجد دليل وأن كان حكم العقل بالاشتفال و كان الفيد مففولا عنه فلا مكن النمسك بالاطلاق المقامي وأن صح التمسك بالاطلاق اللفظي فيما لو كان المقل حاكما باتيان كا محتمل الاعتبار مع كون مشكوك الاعتبار عكن اخذه في التملق لان الاطلاق اللفظي يكون بالنسبة الى حكم المقل من قبيل الورود فلا يبق مجال لحكم العقل لأن موضوعه عدم البيان و بالاطلاق اللفظي بتحقق البيان فلا موضوع له حينتذ فما ذكره الاستاذ قدس سره في الكفاية من الاطلاق المقامي ما لفظه ( أمم أذا كان الآس في مقام بصدد بيان عام ماله دخل في حصول غرضه وان لم يكن له دخل في متعلق أمره وممه سكت في المقام ) على أطلاقه محل نظر فانه يتم جريان الاطلاق المقامي فيها أذا لم يكن بيان يتكل عليه الآمر كما في المقام من حكم العقل بالاشتقال أي اتيان كما يحتمل دخله في الفرض فيكون سكوت الولى اتكالا على حكم العفل.

ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الاطلاق اللفظىوالاطلاق المقامي فان الاطلاق المنظى وارد على حكم المقل بالاشنفال وحكم المقل بالاشتفال يتكل عليه في مقام البيان فلذا يقدم على الاطلاق المقامي فهو أنما مجري فما أذا لم يكن بيانًا وكانالفيد مما يففل عنه فينتذ يكون سكوت المولى في مقام البيان دليلا على عدم اعتبار ماشك في اعتباره سواء امكن اخذه في المتملق ام لم عكن اخذه في المتملق بخلاف الاطلاق اللفظي فانه متمسك به اذا امكن اخذ القيد في المتملق من غير فرق بين أن نقول وفاقا للشياخ الانصاري قدس سره من ارجاع الاصول الوجودية الى الاصول

المدمية كاصالة الاطلاق التي مرجعها إلى اصالة عدم التقييداً و نقول و فاقا الاستاذ قدس سره بانها أصول وجودية قد اعتبرها المقلاه في قبال الاصول المدمية فعلى التقدير بن يمكن التمشك بالاطلاق اللفظي مع امكان اخذ ما شك في اعتباره في المتعلق وبتدسك بالاطلاق المقامي اذا كان ولا يتمسك به مع عدم امكان اخذه في المتعلق وبتدسك بالاطلاق المقامي اذا كان ما محتمل دخله بما يفغل عنه و بتعدد الاطلاق بر نفع التهافت الوجود في عبارة الشيخ الافصاري قدس سره حيث انه من بنفي المسك بالاطلاق فيا لو شك في اعتباره واخرى يتمسك بالاطلاق لنفي ما شك في اعتباره فتعدل عبارة التنبي على الاطلاق واخرى يتمسك بالاطلاق النفي ما شك في اعتباره فتعدمل عبارة التنبي على الاطلاق المفظي وعبارة الاثبات على الاطلاق المقامي ولكن لا يخفي ان تحقق الاطلاق المفظي بعد معهودية العبادات في شرعنا محل نظر إذ بعد المهودية لا يكون القيد نما الفغلة في الشرعيات بعد فرض معهودية العبادة في شرعنا وعليه ليس لدينا من الخفظة في الشرعيات بعد فرض معهودية العبادة في شرعنا وعليه ليس لدينا من يكون المولى في مقام النبان .

# تأسيس الاصل

ومع عدم ذلك فلابد من الرجوع فيما لو شك في اعتباره الى الاصول العملية فقد وقع الكلام بين الاعلام بأن المرجع في ذلك الى البراءة او الى الاشتفال فنقول بناء على امكان اخذ قصد التقرب في المتعلق يكون المقام من صفريات دوران الامل بين الاقل والاكثر الارتباطين فما قيل في تلك المسألة من البراءة العقلية أو النقلية أو الاشتفال قيل هنا من دون فرق بين المقامين لأن الدعوة حين تذكر الاجزاء

المتبرة لو اخذت في المتعلق فالشك في اعتبارها يكون كالشك في اعتبار شي. في المتعلق ، وأما بناء على عدم امكان اخذ قصد التقرب في المتعلق فقد قال الاستاذ قدس سره بعدم لللازمة بين المقامين ما لفظه ( بانه لا مجال ها هنا إلا لاصالة الاشتفال ولو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الأمر بين الأفل والاكثر الارتباطيين) وحاصله أن المقام من الشك في الخروج عن عهدة التكليف لو أتى بــدون قصد التقرب بخلافه بالنسبة الى الاقل والاكثر فان العلم بالتكليف بالنسبة اليه ينحل الى شك بدوي تملق بالاكثر وعلم تفصيلي تملق بالافل فيكون من موارد جريان البراءة. لنغي الشك البدوي ودعوى أن المقام أيضاً ينحل إلى الشك البدوي والعلم التفصلي في غير محاما أذ ذلك قرع المكان اخذ قصد التقرب في المتعلق لينجل العلم بالتكليف الى ذلك وأما بناء على عدم امكان احده في المتملق فلا يكون الاكثر شكا بدوياً حينتذ ولكن لا يخفى ان ملاك جريان البراءة هو انحلال العلم بالتكليف الى علم تفصيلي وشك بدوي وملاك جريان الاشتفال هو عدم انحلاله الى ذلك وحينتذ بالنسبة الى الاقل والاكثر الارتباطين فانحلال العلم وعدمه فيه مبني على ان الاقل بدون الانظام تارة يكون عين الاقل في ضمن الأكثر أي النظم فالركوع غير النظم عين الركوع في حال الانضام الى بقية الاجزاء وأخرى يعد مفايراً له بان يكون الاقل في ضمن الاكثر مفايراً لماهية الاقل الذي لايكون في ضمنه فعلى الأول يكون الاقل الذي قامت الحجة عليه قد اشتغلت الذمة به قطعاً وما عداء لاتشتغل به الذمة للشك في اعتباره فتجري فيه البراءة وعلى الثاني يكون الاقل والأكثر الارتباطين من قبيل المتباينين لمفايرة الاقل في ضمن الاكثر مع الاقل الذي لا يكون في ضمنه فم الاتيان بالاقل لا يوجب العلم بامتثال التكليف المعلوم لاحمال

أن يكونَ متعلق التكليف غير ما فعله كما لو أنى باحد المتباينين فانه لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحمال أن يكون ما فعله غير متعلق النكليف فلا ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي وهذا الذي ذكرناه لا يفرق بين ما احتمل اعتباره مما امكن اخذه فيالمتملق وبينما لا يمكن اخذه فيه مثل قصد التقر بوالظاهر ان الاقل الذي هو في ضمن الاكثر بنفسه وشخصه هو الاقل الذي لم يكن في ضمن الاكثر كالركوع مثلا مع عدم الانضام هو عين الركوع لو انضم الى بقية الاجزاء فعليسه العلم بالتكليف ينحل الى علم تفصيلي وشك بدوي في المقام وباب الاقل والاكثر الارتباطيين من دون فرق بينها نمم يمكن دعوى الفرق بين المقامين لو فلنا بان الفرض بجب تحصيله فيجب أتيان كلما شك في اعتباره فيما لا يمكن اخذه في المتملق كالمقام الكونه حينتذ بكون من الشك في المصل وهو عجرى الاشتفال يخلاف ما امكن أخذه فتجرى البراءة فيتمين المحصل وقد أجاب عن ذلك بعض الاعاظم قدس سره بأن هذا يتم لوكانت الإفعال بالنسبة الى الاغراض مرن المسببات التوليدية بان يكون المأتي به معنونًا بعنوان كونه مسببًا وأما بنا. على ان الافعال بالنسبة الى الاغراض والمصالح من قبيل المعد كما هو الظاهر لأن الاغراض لبحت واجبة التحصيل لعدم كونها من الامور الاختيارية فكلما محتمل دخله في الغرض لا يجب عصيله فينثذ يكون من الشك في التكليف وهو مجرى البراءة أَقُولُ انه بناه على أن الفرض وأجب التحصيل يمكن القول بالفرق بين المقام الذي لابمكن اخذه في المتملق وبينها امكن اخذه فيه ، بيان ذلك أن الفرض الفائم بمركب ارتباطي المتعلق به التكليف يكون كل جزء له الدخل فيه فينثذ ينبسط التكليف على الاجزاء بان يكون كل جزء له الدخل في الفرض يناله حصة من التكليف فلو شك في اعتبار شي مكن اخذه بكون شكا في تعلق التكليف فهو مجرى البراءة وأما ما لا يمكن اخذه في المتعلق فلا يمكن أيضاً اخذه بنحو القيدية الفرض اذكونه قيداً له غير معقول لأن الفرض والحب بتعلقان بنفس الفعل من دون فرق بين ان ينضم اليه قصد التقرب ام لا ، غاية الامر بالنسبة الى العبادة يكون الامر يتعلق بالحصة التي هي توأم مع القربة .

فينئذ بكون الآني بالحصة من دون دعوة الأمر موجباً المثان الخروج عنعمدة التكليف ولذا بجب الاحتياط ، الهم الا يقال بالنسبة الى ماامكن الحذه في متعلق التكليف ينبسط التكليف على الحصة التي هي توأم مع الحزء الآخر فيكون الهبوع قائماً به بالفرض وعليه لا فرق بينما امكن الحذه في المتعلق وبين ما لا يمكن الحذه فيه في ان الذي يكون بعهدة المكلف هي الحصة التي هي توأم مع القيد وحينئذ لو شك في اعتبار شيء فيه مطلقاً يكون شكا في انما هو في العهدة هو نفس الذات فقط أو مع ما احتمل اعتباره فبالنسبة الى ما احتمل اعتباره يشك في كونه تشغل الذمة به فحينئذ نعلم تفصيلا ان نفس الذات بعهدة المكلف لما غرفت انها بعينها فو انضمت الى مشكوك الاعتبار ونشك في اعتبار ذلك المحتمل فهو مجرى انها بعينها فو انضمت الى مشكوك الاعتبار ونشك في اعتبار ذلك المحتمل فهو مجرى الهراءة التي ملاكها المحلل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي هـذا كله بالنسبة الى البراءة العقلية وأما لبراءة الشرعية فقد قال الاستاذ قدس سره بعدم جريانها لأن شرط الجريان ان يكون المرفوع بيد الشارع له وضعه فله رفعه فرد وفعه فله رفعه (١) وحيث

<sup>(</sup>١) ولذا قلمنا في مبحث البراءة ان المرقوع فيما لا يعلمون هو نفس التكليف المجمول لانه عبارة عن الانبعاث نحو الشيء ولا يجصل ذلك في حق الجاهل ولذا منة رفعه الشارع بان يراد من الرفع الدفع وقيام الاجاع على ان الاحكام يشترك =

ان دعوة الأمر لا يعقل اخذهافي المتعاق فليس له وضمها فليس له رفعها ولا يزجع فَهُ لَمُ التَّفُرِقَةُ بِينَ الْحُصَلَاتِ الْعَقَالِيةِ وَبَيْنَ الْحُصَلَاتِ الشَّرِعِيةِ بَعْدُم جَرِيان البراءة النقلية في الاول وجريانها في الثاني كما يظهر ذلك من بمض الاعاظم لما عرفت ان كلام الاستاذ ناظر الى ان شرط البراءة ان يكون المرفوع يناله الجمل الشرعي لكي يصلح للرفع مضافا الى أن البراءة النقلية أنما تجري مع عدم البيان ومع قرض حكم المقل بالاشتفال يصلح أن يكون ذلك بياناً فلا يكون من موارد البراءة بيان ذلك أن القيد أذا أمكن أخذه وكان مما يفقل عنه فحيدٌ ذلا يتكل للولى على حكم العقل بالإتيان اذ اتكاله عليه مع ازادته يكون نقضاً للفرض مع عدم البيان فيكون الشكوك من موارد البراءة وأما لو لم يمكن اخذه كدعوة الأمر وهي مما يففل عنها فللحكيم ان يتكل في استيفاه غرضه على حكم العقل فيصلح لكونه بيانًا حينتُذ فلا يكون - فيها الفالم والحاهل فهو عمني انها إمهدة البالغ العاقل واما ما ينبعث عنه المكلف فليس إلا العالم بالحكم فالتكليف مختص به ولا يلزم التصويب مع كون ما في العهدة مشتركا بينه وبين الجاهل بالحكم فهو نظير كون الدين بذمة الشخص طالبه الدائن أم لم يطالبه الا آنه مع الطالبة بجب عليه الاداء فوجوب الاداء يتوقف علىالمطالبة وبذلك جممنا بينالحكم الواقمي والظاهري ودعوى أن الحكم الواقمي بمرتبةالظاهر رفعه الشارع قفي غير محلما اذ الحبكم الواقعي في تلك المرتبة ان لم يكن موجوداً لزم النصويب الواضح البطلان لقيام الاجماع على ان الاحكام يشترك فيها العالم والجاهل وان كان متحققاً فاي شيء ارتفع بحديث الرفع كما ان المؤاخذة ليست مهافوهة بها لكونها مرقوعة بجكم المقلوالا لزم ماهو محقق بالوجدان يحرز بالتعيد واللازم باطل ودعوىان المرفوع وجوبالاحتياط ولو بمتمم الجمل فهو غيرهجهول لكي يرفع وسيأتي له مزيد تموضح في مبحث البراءة ان شاء الله تعالى .

مورداً الجراءة . ولكي لا يخفي ان ذلك مبني على جريان قاعدة الاشتفال في باب الأقل والاكثر واما بناء على ما هو التحقيق من انحال العلم الاجمال الى علم تفصيلي وشك بدوي بان يكون الاقل معلوماً بالتفصيل والشك في وجوب الاكثر فتجري البراءة النقلية أيضاً هذا كله فيما لو كان بام والعد وأما لو قلمنا بأن العبادة تتحقق بأمرين فني مورد الشك في تحقق الأم الثاني فهل تجري اصالة البراءة لنفي الأم الثاني الظاهر انه لا تجري اصالة البراءة لا في الأم الثاني الظاهر انه لا تجري اصالة البراءة لا ثبات عبادية الاول لا نها من الاصول الثبتة التي لا تقول بها كما لا مخنى .

## المبحث السادس

فى أن اطلاق الصيفة هل يقتضي كون الوجوب عينيا تعييناً نفساً أم لا يقتضي ذلك اقواما الأول وفاقا للاستاذ قدس سره حيث قال ان كل واحد هما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته بتوضيح منا هو أن ما يقابل الوجوب النفسي العيني التعييني مشتمل على خصوصيات توجب تضييق دائرة الوجوب وتقيده حيث أن الوجوب فيها مشروط عا يوجب التضيق والتقيد مثلا الواجب الكفائي مشروط بعدم أتيان الفير به فانه لو أتى به الغير يسقط الواجب كا أن التخييري مشروط بعدم أتيان على مؤنة زائدة فاطلاق الصيفة بنفي ذلك (1)

<sup>(</sup>١) يود عليه ان هذه الشروط ملحوظه بمرتبة متأخرة عن الاص فلايمقل الحذها قي المرتبة السابقة فان عدم اتيان الفير أو عدم اتيان العدل بموتبة الاتيان هي صماتبة لان بديل كل شيء بمرتبة نفس الشيء ومن الواضح ان مرتبة الاتيان هي صماتبة السقوط وهيمنأ خرة عن التكليف فيفئذ لا يمقل ان يشترط التكليف به وإلا لجاز ح

ولا يخفى ان مجل الكلام فيا اذا كان الموضوع الذي تعلق به الاس قابلا للتكرار وأما ما ليس قابلا لذلك مثل الدفن والتفسيل فلا ينبغي ان يكون محلا الكلام بين الأعلام حيث انه لا تترتب ثمرة عملية فيا او شك في كونه عينيا او كفائياً لأنه لو كان كفائياً وقد أنى به الغير سقط قعاماً وأن كان عينياً وقد أنى به الغير سقط قعاماً وأن كان عينياً وقد أنى به الغير يسقط التكليف أبضاً لارتفاع الموضوع فلا أثر لهذا النزاع ، أن قلت يمكن تحقق الممرة بين حمله على الكفائي لأنه على الأول يجب الاقدام والتحريك يمن حمله على الكفائي لأنه على الأول يجب الاقدام والتحريك نحو الامتثال في صورة احمال قيام الغير بالدفن فان في هذه الصورة محمكم العقل

النبوت المروطاً بالسقوط على ان انشاء الصينة بالنسبة اليها لا تختلف وهذا الاختلاف مشروطاً بالسقوط على ان انشاء الصينة بالنسبة اليها لا تختلف وهذا الاختلاف يرجع الى ناحية النبرض والى ذلك يرجع كلام بمض السادة الاجله قدس سره في درسه الشريف بان هدا الاشتراط راجع الى اب الواقع وليس راجماً الى مقام لا ثبات الا بناء على ان كل ما هو شرط محسب الثبوت يكون شرطاً محسب الاثبات وهو محل نظر بل منع كلقام فان هذه الامور متأخرة فلا يعقل اخذها في المرتبة للتقدمة فكيف يكون اطلاق الصيفة ،وجبا لنفيها ثم قال قدس سره انه عكن ان يقرب الاطلاق بوجه آخر اشبه بالاطلاق القامي ولا يوجب تضيق داثرة الوجوب يقرب الاطلاق بوجه آخر اشبه بالاطلاق القامي ولا يوجب تضيق داثرة الوجوب النفسي الميني التميني محتاج الى مؤونة زائدة فان التحيي محتاج في مقام التكام والنبري محتاج الى ذكر ( ذي المقدمة ) فسدم ذكر تلك الاضافات في كلام المولى وكان في مقام البيان يستكشف عدم ارادتها على انه يمكن ان يقال ان استفادة وكان في مقام البيان يستكشف عدم ارادتها على انه يمكن ان يقال ان استفادة وكان في مقام البيان المسئي التميني من نفس الهيئة التركبية من دون حاجة الى الخسائب الاطلاق الوجوب الميني التميني من نفس الهيئة التركبية من دون حاجة الى الخسائب الاطلاق كلا مخفي .

بلزوم مراعاته مهما أمكن حتى بعلم بعدم القدرة عليه لأن المقام بكون من قبيل الشك في القدرة وأذا صار الشك فيها بجب مراعاته مخلاف ما لو حلناه على الثاني قانه يكون من قبيل الشك في التكليف مع أحمال قيام الفير لأنه بخصوصه لا تكليف عليه إلا مع عدم قيام الفير ومع ذلك الاحمال يكون الشكفي التكليف وهو مجرى البراءة. قلت هذا الفرق مستحسن ومتجه لو لم يكن هناك أصل موضوعي يعين قيام الفير به أذ مع قيامه ووجوده بفعل الفير فلا فرق بينها أصلاكما لا محفى نعم بتحقق بينها فرق ما لو كان الوضوع قابلا فانكر ار على حسب ما عرفت مناسا بقاً فلانففل بينها فرق ما لو كان الوضوع قابلا فانكر ار على حسب ما عرفت مناسا بقاً فلانففل

( الأمر عقيب الحظار )

# المنحث السايع

في ان الأمر الواقع عقيب الحظر هل هو ظاهر في الوجوب ام ظاهر في الاباحة ام لا ظهود في احدها بل هو تجلوفاقا للاستاذ قدس سره والأول منسوب المي بعض العامة والآظهر هو الثاني وفاقا للمشهود بشهادة المتبادر العرفي حيث نراه يقبادرون من الأمر الواقع عقيب الحظر الاباحة ولو انحضنا النظر عن ذلك لقانا بالاجال وفاقا للاستاذ قدس سره فاذا لم مجز التمسك به على الوجوب لأن كونه عقيب الحظر يسقط ظهوره لكونه متصلا عا يصلح القرينة اللهم إلا ان يقال ان اصالة الحقيقة تعتبر من باب النصد فلذا يمكن لنا التمسك بهما مع وجود ما محتمل القرينة كما يظهر مما ذكرنا بطلان ما ينسب الى بعض العامة من كونها تابعة لما قبل النهي ان علق الاهر بزوال النهي مثل قوله تعالى ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم النهي ان علق الاهر بزوال النهي مثل قوله تعالى ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) وقوله تعالى ( فاذا عالم وقوله تعالى ( فاذا حالم

فاصطادوا) لأن استمالها في مثل ذلك لا يجعل لها ظهوراً في الوجوب أو في غيره لا تصال الحكلام عا يصلح للقريئية الموجبة اللاجمال لأن محل الكلام في ان الامر عقيب الحظور هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عنها المؤجب لكون الصيخة ظاهرة في الاباحة أم ليس من القرائن . واما استماله في بعض الموارد كالا مثلة المذكورة لا يوجب جعل ذلك من القرائن العامة فلعله كان لقرينة بالخصوص كما لا يحق .

### المبحث الثأمن

في ان صيفة الأمر تدل على المرة أو على التكرار أو لا دلالة لها على احدها أقوال الحق هو الاخير بيان ذلك بحتاج الى ذكر أمرين احدها ان المراد من المرة هل هو الفرد او الدقعة الظاهر هو الثاني كما هو المستفاد من كابات الاصحاب وان كان بجري النزاع أيضاً لو اربد من المرة هو الأول ولا تعد هذه المسألة مر ملحقات مسألة تعلق الاوامل بالطبيعة أو بالافراد بدعوى انه على تقدير تعلقها بالفرد هل هو المرة أو التكرار أذ على تقدير تعلقها بالطبيعة لا يتأنى هذا النزاع اذ الفرض من مسألة تعلق الامل بالطبيعة أو الفرد هو أن خصوصية الفرد داخلة في حيز الخطاب المي يحب الاثيان بها على القول بتعلقها بالفرد أو غير دخلية في حيز الخطاب الكي يكون الآتي بها مشرعا وكيف كان فيأتى النزاع على القولين حيز الخطاب الكي يكون الآتي بها مشرعا وكيف كان فيأتى النزاع على القولين أما على القول بالفرد فواضح وأما على القول بتعلقه بالطبيعة فليس المراد بها من حيث وجودها وحينذ هل براد امجادها في ضمن فرد أو في ضمن الافراد ثانيها ما المراد من التكراز هل هو على نحو الارتباط عمني انه

لايتحقق امتثال بالمرة إلا بالحاق الباقي من الافراد فلو لم يضم بقية الافراد لايقال له مطيع بوجه من الوجوة وأنما يقال له عاص أم لم يكن بنحو الارتباط بل يكون كل مرة معتبرة مستقلا فلو أبى بفرد وأحد ولم يضم بقية الافراد يكون ممتثلا من جهة وعاصياً من جهة احمالان ولا مخفى ان عبازات الاصحاب بالنسبة الى ذلك مجملة لا اشعار فيها في تعيين احد الاحتمالين اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق وفاقا للاساذ قدس سره ولمعظم الاصحاب عندم دلالة صيفة الام على المرة ولا على التكر ار لما عرفت منا سابقاً بانها مركبة من مادة وهيئة مادتها تدل على نفس الماهية اللا بشرط وهيئتها تدل على انتساب الحدث الى الفاعل فالمرة والتكرار خارجان عن مدلولها على أن المتبادر عرفا من قول المولى لمبده أكرم زيداً هو نفس الطلب من دون مرة و تكر ار وأما سقوط الامر عجرد الاتيان بالمرة فلوجود الطبيعة بالمرة لا من جمية أن الامر يدل على الرة ودعوى أن المصدر الخالي من الألف واللام والتنوين يدل على نفس الماهية أنفاقاعلي ما حكاه السكاكي يوجب حصر النزاع في المقام في الهيئة ممنوعة فإن الصدر ايس مادة اسائر المشتقات لما بينهما من الماينة فالاتفاق على كون مادة المصدر تدل على نفس الماهية لا يوجب أن يكون ذلك في مادة سائر المشتقات قال الاستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه ( بان كون المصدو كذلك لا يوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لا تدل إلا على نفس الماهية ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغه مثلها ) ولكن لا مخفي ارف الاستشهاد بالمصدر على عدم دلالته على المرة والتكرار لا يدل على كونه هو المادة بل لبيان أنها نستكشف من عدم دلالة الصدر عليها عدم دلالة الماجة المشتركة بينه وبين سائر المشتقاتان فلت لا وجه لخصوصية المصدر اذ الماضي والمضارع لادلالة

لها على المرة والتكرار لما هو معلوم ان المقصود بعما الاخبار عن التحقق كما في الماضي وعن الترقب كما في للضارع من دون نظر الى المرة والتكرار . قلنا أن ذلك لا يستبعد بالنسبة ألى الماضي والصارع بان يدعى بان الماضي مخبر عن امر واقع مرة والمضارع يخبر عن أمر بقم مرة وأما بالنسبة الى الصدر فيستبعد دعوى ذلك حيث أن المصدر الحالي من الالف واللام والتنوين لا م أد منه سوى الماهمة من ه؛ ن دلالة على الرة أو التكرار فلذا اختص الصدر بالله كر دون سائر الشتقات كما لا مخفى . هذا كله في دلالة الصيغة وقد عرفت أنها لا دلالة لها على المرة ولا على تكوار وأنما تدل على مطلق الطلب وأما الكلام في مقام الامتثال فهل يقتصر على أتيان المأمور به مرة أم لا بد من التكرار قيل بالأول بناه على ما سيجي. ان شاه الله تمالي في الطلق والمقيد من أن الطلق هو حصة شائمة في الإفراد على سبيل التبادل كما هو مختار المشهور فعليه أنه لا حاجة إلى النكرار لانطباق الطبيعة باول وجودها على المرة وأما بناء عبر ما هو التحقيق كما اختاره سلطان الملماء من ان الطلق موضوع العاهية للحملة القابلة للانطباق على القليل والكثير فلابد مر · الاجتزاء بالمرة من جريان مقدمات الحكمة فهي كما تجري في الهيئة تجري في المادة وجريانها في كل واحد منها على النماكس فان جرت في المادة أي المتملق دات على جواز الاقتصار بالمرة وان جرت في الهيشـة أي في الطلب دلت على التكرار ولأجل ذلك لا يمكن دعوى أنه يقتصر في مقام الامتثل على المرة لعدم ما يوجب ترجيح الحلاق المادة على الحلاق الهيئة فلابد من القول بالتوقف وما يقال بتقديم الحلاق المادء على الهيئة بتقريب أن المادة اخذت موضوعاً للحكم الناشي من الطلب فتكون المادة متقدمة على الهيئة تقدم الموضوع على حكمه فحينئذ تكون مقدمات الحكمة

الجارية في المادة اسبق من جريانها في الهيئة فعليه لا يبقى مجال لجريان مقدمات الحكمة في الهيئة لأنا نقول أن هذا يتم بحسب مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات والدلالة لأتقدم للمادة على الميئة ففي تلك المرحلة هاسوا ، ومقدمات الحكة تجري في مقام الاثبات لا في مرحلة الثبوت بل رعا يقال بان في مقام الاثبات تقدم الهيئة على المادة بثقريب أن الطلب الذي هو مفاد الهيئة عبارة عن التحريك نحو الطلوب فيكون محسب الحارج مقدماً على وجود الغمل في الحارج ولأجل ذلك تراهم يستدلون على ان النهبي بدل على الاستمرار ولو عصى بلزم منه مخالفات عديدة فيجرون مقدمات الحَكَمَة في الطلب ولا مجرونها في المطلوب لأنه لو أجريناها في الطُّلوب يقتضي أن السقوط بعصيانه بالمرة الاولى والاولى في مقام الفرق أن التكرار في متملق ألاس يلزم منه الحرج والحرج مرفوع بحسب مرتكز المتشرعة وفي النهى لا يلزم مناذلك ولأجل ذلك تراهم يقدمون الحلاق المادة على الحلاق الهيئة واما مع عدم الهــــنــور فقد عرفت أن اطلاق الهيئة مقدم على الحلاق المادة كما بالنسبة إلى المستحبات فانهم قد استفادوا منها الطبيعة السارية كما أنه ربما يختلف متعلق الامن فيراد منه تارة صرف الطبيعة فيكتني باول وجود واخرى الطبيعة السارية فيحتاج الى التمدد وقد عرفت أن اطلاق المادة هو الأول وأطلاق الهيئة هو الثاني ودعوى أن في الأوامر المتملق هو الطبيعة المهملة وهي تحصل باول الوجود وفي النواهي هي الطبيعة السارية وهي لا تحصل إلا بانمدام جميع الافراد في غير محلما فان متملق الاس هو متعلق النهي فان كان المتعلق الطبيعة المهملة فكما يحصل متعلق الامر باول الوجود كذلك النعي بحصل الترك بانمدامه باول الوجود وان كانالمتملق في الامر الطبيعة السارية فلا يكتفي فيمقام الامتثال باول الوجود بل يحتاج الى التكرار الى ان محصل الحرج

فيكون مانماً من التكرار وأما في النهى فحيث لا حرج فلذا يدل على انعدام الطبيعة من جميع الازمنة وهو يلازم التكرار فيكون الفرق بين متملق الامر والنهي بلزوم الحرج فيالاولفيراد ننها صرف الوجود وبمدمه فيالثاني فيرادمنها الطبيعةالسارية وقد يتصور فرق آخر بينهما ادق من السابق مع انهما يشتركان من حيث معنى المتملق ومتعلقها عبارة عن الطبيعة المعملة الصالحة للانطباق على أي صورة مو صورها فبالنسبة الى الاواس حيث أن المتعلق الذي هو الطبيعة المهملة تتحقق باول وجودها فيسقظ الامر لتحقق موضوعه مخلاف النهيي فانه وإن تملق بنفس الطبيهة المهملة ألا أن المقصود منها أعدامها ولا محصل أعدامها ألا بأعدام جميع صورها ومن جملتها الطنيعة السارية وحينثذ لايتحقق اعدام تلك الطبيعة المهملة الا باعدامالطبيعة السارية وبالجلة الفرق بينهما هو أن العقل يحكم بالنسبة الى امجاد الطبيعة المملة مجصولها باول وجودها وبالنسبة الى تركها فالمقل محكم بان انمدامها لا يتحقق إلا بانمدام جميم أفرادها التي منها الطبيعة السارية فيظهر منه أن ترك الطبيعة السارية يوجب انمدام الطبيعة المهملة وله مزيد بيان سيأتي ان شاء الله تعالى في المطلق والمقيد بقي الكلام في النمرة بين القولين فنقول أما بين القول بالطهيمة وبين القول بالتكرار هو أنه على الأول بحصل الامتثال باول مرة مخلافه على القول الثاني وأما بين القول بالطبيعة وبين القول بالمرة بمعنى الفرد فتطهر الممرة لو اتينا بالمتعدد دفعه واحدة فعلى القول الاول حصل الامتثال بالجميع لانطباق الطبيعة عليه وعلى القول الثاني حصل الامتثال بالفرد الوجود في ضمنها نعم لو قلنا بالمرة بمعنى الدفعة اشكل الفرق بين القول بالطبيمة والقول بالمرة ورعا تظهر الممرة لو أتى بالدفعة عقيب الدفعـة فعلى القول بالطبيعة حصل الامتثال بتكرر الطبيعة وعلى القول بالمرة لايحصل الامتثال لو اردنا المرة بشرط لا ثم انه او علق الامر على الشرط فهل بقتضي التكرار عند تكرر الشرط ام لا وجهان بلقولان مبنيان على ان تعلق الامربالشرط هل هو بنحو الطبيعة اسارية أم على حصول الشرط وحدوثه باول مرة وتمام الكلام سيأتي أن شاء الله تعالى في مبحث المفاهيم.

## الممبحث الناسع

في ان الصيغة هل تدل على القور أم على التراخي أم لا دلالة لها على شيء منها الحق هو الاخير لما عرفت من ان مادتها تدل على الحدث فالفورية والتراخي خارجازمن مدلولها نعم ربما يقال ان الاطلاق يقتضي التراخي لأن اراحة الفورية من الصيغة يحتاج الى نصب قرينة تدل عليه فه عدمها دل على اراحة عدم الفورية وهو التراخي ويؤيد ذلك هو ان جريان مقدمات الحكمة هنا أولى من جريانها في المسألة السابقة لما عرفت من وقو عالمارضة في تلك السألة فان جريانها في المدة يعارضها جريانها في الهيئة خلاف المقام فان مقدمات الحكمة في المقام لا تجري في الهيئة لكى تدل على الفورية واما الاستدلال على الختار بما تقدم من عدم دلالة صيغ المشتقات على الزمان ولازم القول بالفورية الالترام بدلالة الفعل على الزمان وليس إلا زمان الحال ففيه ما لا يخفي فاس الالترام بدلالة الفعل على الإنمان وليس الازمان الحال ففيه ما لا يخفي فال الفورية عبارة عن الزمان الحال لكي تدل الصيغة على زمان وان كان الزمان الحال لازماً للفورية اذ فرق الحال لكي تدل الصيغة على زمان وان كان الزمان الحال لازماً للفورية اذ فرق بين كون زمان الحال هو معنى الفورية وبين كونة لازماً له ثم انه استدل القول بالفورية بوجهين الاول ان تمامية الدلالة على الفورية مبنية على انكار الواجب بين كون زمان الحال النهان الحال العالم المورية بوجهين الاول ان تمامية الدلالة على الفورية مبنية على انكار الواجب بالفورية بوجهين الاول ان تمامية الدلالة على الفورية مبنية على انكار الواجب بالفورية بوجهين الاول ان تمامية الدلالة على الفورية مبنية على انكار الواجب

المملق بما حاصله ان الطلب الناشيء عن ارادة فعليمة باعثة على تحربك العضلات نحو المراد والمطلوب و تلك الارادة ارادة تكونية لا تفتقر الى وساطة ارادة الفير في حصول المراد بل المربد بنفسه يتكفل بالقيام بلا وساطة استعانة بالفير بخلاف الارادة التشريعية فانها تفتقر الى وساطة الفير فاذا صارت الارادة فعلية فلا بدمن استنباع الطلب في مقام تحققه ولا يكاد بتخلف وهو لازم الفورية ولا يخفى انه غير تام وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في الواجب المعلق الثاني وجود دايل عقلي ونهلي يدلان على الفورية كاية المسارعة والاستباق بناه على ان المراد من المسارعة والاستباق بناه على ان المراد من المسارعة والاستباق الى الخير هو سبب الخير وأما ان المسارعة مما يحكم العقل (١) مجسنها والاستباق الى الحير هو سبب الخير وأما ان المسارعة مما يحكم العقل (١) بحسنها

(١) وقرب بعض السادة الاجلة في محمه الشريف (١) دلالة حكم العقل على وجوب الفورية عا حاصله ان الاس لما توجه نحو المكلف فالعقل محكم بوجوب امتثاله في اول ازمنة الامكان اذ مع تحقق القدرة لا عذر له مع التأخير اعتماداً على احتمال بقاء الاس في الزمان الثاني المساوق لمهنى النراخي فلو اخر مع تحقق القدرة عليه وانكشف ان الآس غير راض بالتأخير عد عاصباً وايس ذلك الالاجل حكم العقل بوجوب امتثاله فوراً رلذا لا يبق مجال للتمسك بالاطلاق انني الفورية أما الفظي فواضح لعدم اعتبار الفورية أما الفظي فواضح لعدم اعتبار الفورية في المدلول لكي ينفي به اعتبارها واما المقامي فاعا تجري مقدمات الحكمة حيث لا بيان وقد عرفت ان حسكم العقل صالح للبيانية فاعا تجري مقدمات الحكمة حيث لا بيان وقد عرفت ان حسكم العقل صالح للبيانية كا انه يظهر من ذلك عدم جريان البراءة العقلية والنقلية اذ جربا نها في ظرف عدم البيان ومع حكم المقل بالفورية يكون بياناً وعليه محمناح جواز التأخير الذي هو معنى التراخي الى البيان فصح لما دعوى ان الالترام بان حكم المقل يعين الفورية على مفنى التراخي الى البيان فصح لما دعوى ان الالترام بان حكم المقل يعين الفورية .

<sup>(\*)</sup> وهو السيد الفقيه الاستاذ السيد ابو الحسن الاصفهائي قدس سره وهو المقصود بالتمبير بذلك في الكتاب.

فعليه محمل الاص في الآيتين على الارشاد قال الاستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه ( ولا ببعد دعوى استقلال العقل محسن المسارعة والاستباق وكانماورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه ارشاداً الى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على اصل الطاعة ) محل منع فان العقل اعا يحكم بحسن المسارعة لا بوجوبها فيبق مجال لان يكون الامر الدال على الوجوب مولوباً والكن لا يحفي ان ما ذكر لا يصلح ان يكون دليلا على الفورية لان الظاهر من المسارعة والاستباق هو الترغيب لا الحتم والالزام كما ان ذلك هو مقتضى مادة المسارعة فحينئذ يكون ذلك قرينة مانعة لظهور الصيغة في الوجوب فلا تففل ،

## (الاجزاء)

الفصل الثالث في اتيات المـأمور به على وجبه هل يقتضي الاجزاء أم لا وقبل الحوض في المقصود ينبغي تقديم امور :

الامر الأول هل المراد من الوجه في العنوان حسن الفعل او كون المأنى به جامعاً للاجزاء والشر ائط الممكن اخدها شرعا المعبر عنها بالعنوان الأولي أو كونه جامعاً لجميع ما يعتبر فيه ولو عقلا المعبر عنه بما اخدت فيه الاجزاء والشر ائط ولو بالعنوان الثانوني ايس المراد من الوجه هو الاول وإلا لخرجت المعاملات عن الهنوان اذ اتيانها ليست لحسنها كما أنه ليس المراد هو الثاني وإلا لخرجت العبادات من العنوان على العكس من الأول اعدم المكان اخذ قصد التقرب في المثعلق فالآني بالمتعلق من دون قصد التقرب لا يكون آنياً بما هو عبادة فتعين ارادة المعنى الثالث

ف فللمولى الاتكال على حكم المقل في ارادة الفورية فلا يكون المولى حينئذ مخلا بغرضه لوأراد الفورية ولكن لايخفى انحكم المقل بذلك محل نظر فانحكه الاتيان بالمأمور به اما انه فوراً فليس له حكم وقد ذكرنا ذلك في حاشيتنا على الكفاية .

فيشمل العبادات كما يشمل المعاملات وهو مراد من عبر عن الوجه بالنهج المأمور به شرعا وعقلا و لكن لا يخفى ان ذلك يوجب ان يكون هذا القيد توضيحاً لأن الراد بالمأمور به في العنوان الحصة التي هي توأم مع القيد أي قصد التقرب لعدم امكان اخذ القيد في المأمور به شرعا فلا اطلاق الامر المتعلق بالحصة بنحو يشمل غيرها التي لا تقرب بها فحينئذ الآتي بالحصة بلا تقرب لم يكن آتيا بالمامور به فيرها التي لا تقرب بها فحينئذ الآتي بالحصة بلا تقرب لم يكن آتيا بالمامور به ولازم ذلك ان يكون القيد للاشارة الى ان المراد بالمقيد جميع ما يعتبر به حتى لو كان بعنوانه الثانوي نعم لو كان المأمور به في العنوان هو حصة مطلقة لصلح ان يكون القيد (على وجهه) في العنوان احترازياً.

الأمر الثاني ان الاجزاء بمعناه لغة هو الكفاية وان كان مختلف ما يكني عنه فتارة يكون المأتي به موجبًا لعدم الاعادة أي الاتيان به ثانيًا في الوقت واخرى يكون المأتي به موجبًا لاسقاط القضاء أي الاتيان به في خارج الوقت وهدذا الاختلاف لا يوجب تعدداً لمعنى الاجزاء كما يظهر من بعض العبارات بأن له معنيين وها اسقاط الاعادة واسقاط القضاء كما لا مخفى .

الأمر الثالث ان النزاع في الاجراء الما هو في مقام الثبوت دون الاثبات ولذا نسب الاجزاء الى الاتيان ومرجعه الى ان الاتيان علة لسقوط الامر أم لا ومنه يظهر الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المرة والتكرار فان مرجع النزاع في الاخيرة الى دلالة الصيغة على المرة أو التكرار وبعد الفراغ من دلالتها على احدها يقع النزاع في الاولى بان يقال لو فلنا بالمرة فهل اتيان المأمور به مرة علة لسقوط الأمر أم لا أو قلنا بالتكرار فهل ان اتيان المأمور به مكرراً يوجب سقوط الامر أم لا نعم الغول بعدم الاجزاء بلازم النكرار عملا لا ملا كا والغزاع الما هو بحسب

الملاك فان الملاك في كل واحد منها مختلف فان ملاك التكوار هو عدم حصول تمام المطلوب وملاك الاجزاء هو عدم حصول المطلوب لمدم وفاء المأتي به للفرض كما ان الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للاداء اختلافها بحسب الموضوع فلا يتوهم ان القول بعدم الاجزاء عين تبعية القضاء للاداء والقول بالاجزاء عين عدم تبعية الاداء القضاء للاداء فان موضوع الاجزاء هو اتيان المامور به وموضوع تبعية الاداء للقضاء هو المفوت على ان مسألة تبعية القضاء للاداءهي في مقام تعيين ما هو المأمور به وفي الاجزاء تعيين ما هو المأمور به مضافا الى ان البحث في الاجزاء في مرحلة الثبوت والبحث في تلك المسألة في مقام الاثبات والدلالة فاحدى المسألة بمرحلة الثبوت والبحث في تلك المسألة في مقام الاثبات والدلالة فاحدى المسألة بي معانية عن الاخرى كما لا محفى .

الأم الرابع ان البحث في الاجزاء هل هو من المسائل الاصولية المقلية أم من المسائل الاصولية المفطية قيل بالاول كما هو ظاهر من نسب الاقتضاء في العنوان الى الاتيات لرجوع البحث في الاجزاء الى ان الأم معلول للفرض فلا تيان بالمأمور به يوجب سقوط الفرض فلا مجال لبقاء الأم وإلا لزم بقائه بلا علة وقيل بالثاني كما هو ظاهر من نسب الافتضاء في العنوان الى الام اذ لا يراد من الاقتضاء في العنوان حيئذ العلية لعدم تصور كون الأم علة الماجزاء ثبوتاً لأن الام معلول للفرض حدوثاً فلا يعقل ان يكون الام علة السقوط الفرض وإلا لزم ان بكون الشيء علة لسقوط نفسه وهو بديهي البطلان ولذا لا بدوان وراد من الاقتضاء في العنوان الكشف والدلالة لأن مرجم البحث في الاجزاء عينئذ الى ان الام هل يعل على الاجزاء عيني ان تعلق الام يدل على وجود حينئذ الى ان الام هم الاتيان به محصل الفرض فيسقط الأم بحموله فيعد الأجزاء الفرض في متعلقه في عالاتيان به محصل الفرض فيسقط الأم باحدوله فيعد الأجزاء

من المسائل الأصولية اللبطية كما أنه على الأول بعد من المسائل الأصولية العفلية والظاهر أنه من المسائل اللفظية حيث أن محل الغزاع فيه أن الأم الظاهري أو الاضطراري هل يجزي عن الأم الواقعي وليس ذلك إلا باعتبار دلالة دليليها على الاجزاء ومرجع ذلك أما الى حكومة بعض الأدلة على بعض أو تقييد بعضها ببعض أو لاشيال المآني على مصلحة نني بمصلحة الواقع وأما بالنسبة الى اتيان المأمور به بالنسبة الى امره فهو حكم عنلي لا مجال للنزاع فيه ولأجل ذلك جعل الأجزاء من مباحث الالفاظ فما ذكره الاستاذ قدس سره من تفسير الاقتضاء في الأجزاء من مباحث الالفاظ فما ذكره الاستاذ قدس سره من تفسير الاقتضاء في المنوان بمعنى العلية والتأثير لكي يكون النزاع في الاجزاء واقعاً في مرحلة الثبوت لا في مرحلة الاثبات محل نظر لما عرفت أن مرجع النزاع في الأجزاء الى أن أدلة الأحكام الواقعية الثانوية والأحكام الظاهرية هل تدل على كفاية الاتيان بمتعلقاتها عن الأوام الواقعي بما يحكم به المقل.

اذا عرفت هذه الأمور فاعلم ان المأمور به أما ان يكون ظرفه الواقع المهنبر عنه بالواقعي الثانوني عنه بالواقعي الاولي وأما ان يكون ظرفه الاضطرار المعبر عنه بالواقعي الثانوني وهو مورد وأما ان يكون ظرفه الجهل وعدم العلم المعبر عنه بالعنوان الثانوي وهو مورد الأصول والامارات فيقع الكلام في ثلاث مقامات المقام الأول وهو ما كان ظرفه الواقع كالاحكام الواقعية المتعلقة بالموضوعات بعناوينها الأولية فان الاتيان بمتعلقاتها مسقط لأمرها الواقعي لسقوط الفرض بالاتيان فلا يبقى مجال لبقاء الأمر ولا اعرف من يقول ببقائه سوى ما ينسب الى الجبائي المحمولة عبارته على ما سيأتي اعرف من يقول ببقائه سوى ما ينسب الى الجبائي المحمولة عبارته على ما سيأتي ان شاه الله تعالى من جواز تبديل الامتثال اذ الالترام بذلك محل منع لما عرفت

ان أمر المولى ينشآ من الفرض والاتيان بمتعلقه علة المقوط الفرض فلا معنى لبقاء الأمر حينثذ وإلا لزم بقاؤه بلا علة ومع سقوطه لا يبقى مجال الامتثال ثانياً إذ الامتثال عقيب الامتثال غير معقول نعم قيل بامكان تبديل الامتثال وقوعه وفاقا الاستاذ قدس سمره بما حاصله أن انيان المأمور به تارة يكون علة لحصول المفرض وأخرى لا يكون علة له أما على الأول فلا إشكال في عدم جواز تبديل الامتثال كا يجوز جعل الامتثال عقيب الامتثال لما عرفت من أن إثيان المأمور به موجب لسقوط الغرض الموجب لسقوط الأمر فهه لا يبقى مجال لتبديل امتثاله بعد سقوطه وأما على الثاني كما لو أمر المولى باتيان الماء لرفع عطشه فاتى له بالماء وقبل أن يشرب العبد أن يأتي بماء آخر لعدم سقوط غرضه بالاتيان أولا وإن جاز له الاكتفاء به لو اقتصر عليه ولذا لو اطلع العبد على اراقة الماء وجبعليه الاتيان ثانيا ثم انه بعد أن صور إمكان تبديل الامتثال ادعى وقوعه فقال ما الهظه : ( بل بدل عليه أن صور إمكان تبديل الامتثال ادعى وقوعه فقال ما الهظه : ( بل بدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فر ادى جماعة بأن الله مختار أجبها اليه ) ولمن لا يخفى ان ما ذكره يتم بناء على القول بالمقدمة الموصلة بتقريب أن فعل المهد أعا هو مقدمة للفرض و تتصف المقدمة بالوجوب إذا ترتب عليها الفرض (١) الهبد أعا هو مقدمة للفرض و تتصف المقدمة بالوجوب إذا ترتب عليها الفرض (١)

<sup>(</sup>١) ولا يخنى ان كون فعل المصلاة مقدمة للفرض لكي يكون وجوبها غيرياً مبنى على وجوب تحصيل الفرض مع ان الالتزام بذلك محل نظر فان الافعال بالمسبة الى الفرض من المعدات وليست بنحو العلية ولذا ان الاستاذ المحقق النائني قدس سره حيث بنى على جعلها معدات للفرض صحح تبديل الامتثال بتقريب ان أفعال العبد ليست علة لترتب الفرض أفانها قد يحصل متعلق الاس مع عدم ترتبه لأن ترتبسه من لوازم القبول وهو يحتاج الى جهات أخر فحينتذله ان يأتي بفرد

لمدم تحقق الايصال مالم يثرتب الفرض وحينئذ مجوز له الاتيان به ثانياً وثالثاً الى أن يحصل الفرض ومع ترتبه يتصف الأخير بالوجوب ولذا تنصف الصلاه الممادة جماعة بالوجوب لترتب الفرض عليها فتكون هي التي اختارها المولى ولأجل ذلك - آخر الكي يكون مورداً للقبول الملازم لاختيار الله تعالىله ولكن لا يخني انجمل الافعال من ذلك القبيل لا يصحح تبديل الامتثال اذ مرحلة القبول غير مرحلة الامنثال فأنه يوجب احقاط الأمن الموجب لمقوط الغرض وأما عدم ترتب الثواب والوصول الى درجات راقية في التقوى فليس لأجل عدم تحقق الامتثال اذ من الواضح أن المأني به لما كان منبعثًا عن الأمر وكان اتيانه على وجه المطلوبية من اشماله علىجميع الاجزاء والشرائط فلا إشكال في سقوط الأمر ومع سقوطه لايبقي مجال للامتثال ثانياً لمدم تحقق البعث حينئذ لكي يتحقق الانبعاث على انك قــــد عرفت منا سابقاً ان المأتي به على وجه الطلوبية موجب لسقوط النرض الوجب لسقوط الأمن فمع سقوط الفرض ان بق الأمر يلزم بقاؤه بلا علة وان سقط فلا به لكي يتحقق امتثال آخر فيكون من تبديل الامتثال وأما المثال الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية لجواز التبديل فني غير محله اذ المرض فيه ليس هو رفع المطش وأعا هو تمكن المولى من اختيار أحدها على ان الاغراض والمصالح بالنسبة لاوامره جل وعلا ليست بنحو تمود اليه وأعا تمود الى العماد وأماما وردمن الاخبار الصحيحة على اعادة الصلاة جماعة ملموماً أو إماماً فليس من باب تبديل الامتثال وأنما هي تدل على استحباب الاعادة في الفرض الذي ذكره لتنحصيل الثواب وزيادة الاجر نظير إعادة صلاة الآيات مع بقاء الآية من جهة زيادة الثواب وان كان فرق بين المقام وتلك الصلاة من جهات كما لا يخني وأما أختيار المعادة لكونها موجود فيها ما يقتضيه الأولى مع زيادة كما ان جعلها هي الفويضة في الرواية باعتبار أعادة الفرض السابق من جمل المعادة ظهراً أو عصراً فلا تنفل.

قلمًا بأنَّه ينوي بالاعادة جماعة الوجوب وأما بناء على وجوب مطلق المقلمــة كما هو مختار الأستاذ فلا بتم ما ذكره اذ لا معنى لنبديل الامتثال بامتثال آخر الفرض انه على هذا المبنى قد سقطالاً من باتيانه الأول فكيف يسوغ له الامتثال ثانياً ليجله بدلاً عن الأول وليس إلا من قبيل الامتثال عقيب الامتثال مضافا إلى انه لو قلنا بالمقدمة الموصلة كما هو المختار فلا يصح تبديل الامتثال بيان ذلك ان الغرض المترتب على الفعل تارة يقوم بأخر خارجي كما لو أمره بالماء ليشر به فالمفرض قائم بنفسالشرب الخارجي وأخرى يقوم بأمر جانحي كما نو أمهه باحضار مائين لاختيار أحدهما فيكون الفرض وهو اختياره القائم بالإرادة الفائمة بالنفس. فالماء الذي لم يشر به لا يتصف بالوجوب على الأول كما ان ما لم يقع عليه اختياره لا يتصف بالوجوب على الثاني وحينئذ لا يصدق عليهما الامتثال لكي يكون من تبديل الامتثال وللما كانت الصلاة للعادة هيالتي تتصف بالوجوب لترتب الغرض عليها الذي هو اختيارها الكونها هي أحب لدى المولى دون الصلاة الأولى ان قلت ما وجه ما يظهر من الأخبار كون الصلاة المعادة جماعـــة مستحبة قلتا معنى استحماب الاعادة أعا هو لاجل توسعة ما مختاره الولى من الافراد المآبي بها فتحصل مما ذكرنا أن تبديل الامتثال غير معقول سواه قلنا بالمقدمة الموصلة أم لم تقل بها وان كان هنا فرق بين القولين من جهة آخرى وهو انه على القول بوجوب،طلق المقدمة يكون الآتي بالفرد الاول محصل له الجزم بامتثاله لسقوط الفرض باتيانه ولا يأيي ببقية الافراد لا بمنوان الجزم ولا بالرجاء مخلاف القول بالمقدمة الوصلة فانه لو كان عازمًا على الاتيان بالفرد الثاني فلا عكن له الجزم يكون المأتي يه هو المواجب فلذا لابد له من الاتيان به بعنوان الرجاء وأما لو لم يكن عازماً على الاتيان بالفرد الثاني من أول الامر فيحصل له الجزم العادي بحصول الفرض ولكن لو انتقض عزمه وأراد الانيان بفرد آخر فيأتي به بعنوان الرجاء لاحمال اختيار المولى له ويكون هو الواجب وبهذه التفرقة توهم جواز تبديل الامتثال ولسكنه توهم فاصد اذ لا يصدق على غير المحتار امتثال لكي يكون من تبديل الامتثال فافهم .

المقام الثاني في ان اتيان المأمور به بالامر الاضطراري مجزي عن الامر الوافعي أم لا يقع الكلام فيه تارة في مرحلة الثبوت والامكان وآخرى في مرحلة الاثبات والوقوع أما الكلام في المرحلة الاولى فيتصور فيهما ثلاث صور (١)

(١) وبعض السادة الاجلة قدس سره في بحثه الشريف ذكر هذه الصور بتوضح منا أما الصورة الاولى فبالنسبة الى القضاء فلا إشكال فيه وكذا في الاعادة مع الالتزام بكون الاس الاضطراري مقيداً بكون المذر مستوعباً فلا يبقى وقت للاعادة وأما اذا لم يكن مقيداً فالمكلف حينئذ غير بين إتيان البدل وبين الانتظار ليتمكن من البدل وأما الصورة الثانية وهي ما لا يمكن استيفاء الباقي فني جبع صورها تجزي عن الاعادة والقضاء إلا ان الكلام في تصويرها فبالنسبة الى القضاء فيمكن ان يكون الموقت مصلحة أهم أوجبت ان يأس الشارع بالفعل الاضطراري فيمكن ان يكون الموقت مصلحة أهم أوجبت ان يأس الشارع بالفعل الاضطراري من غير فرق بين ان تكون المصلحة الفائته لازمة الاستيفاء أم لا وأما بالنسبة الى الاعادة فتارة تكون المصلحة الفائتة غير لازمــة الاستيفاء فيمكن تحقق الأس الاضطراري لجواز ان يكون مصلحة أول الوقت أهم من الفائتة فيتغير بين البدل الاضطراري لجواز ان يكون مصلحة أول الوقت أهم من الفائتة فيتغير بين البدل والمبدل الا أن يكون أول الوقت أفضل فيفضل البدل أو آخره فيفضل المبدل وأخرى تكون المصلحة الفائتة لازمة التحصيل فيشكل تحقق الاعادة لتوقفها على امكان تكون المصلحة الفائتة لازمة التحصيل فيشكل تحقق الاعادة لتوقفها على امكان تكون المصلحة الفائتة لازمة التحصيل فيشكل تحقق الاعادة لتوقفها على امكان تكون المصلحة الفائتة لازمة التحصيل فيشكل تحقق الاعادة لتوقفها على امكان تكون المسلحة الفائتة لازمة التحصيل فيشكل تحقق الاعادة مع كون المصلحة الفائة في أول الوقت مع المحدين من آخره مع كون المسلحة المكان

الأولى أن يكون الفعل الاضطراري في حال الاضطرار وافياً بهام المصلحة الاختيارية وأخرى ببعض تلك المصلحة والباقي منها أما يمكن استيفائها اولا والاستاذة دس سره

- الفائمة على تفدير الانمان بالفعل الاضطراري أهم في نظر الشارع فحنئذ تقميح من الحكم الأمر بالفعل الاضطراري لكون الاتيان عتعلقه موجبًا للتفويت وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا كانب الباقي ممكن الاستيفاء فبالنسبة الى القضاء فتصويره متوقف على الالتزام بوجود مصلحتين أحدها بالبدل وهي مصلحة الوقت والأخرى في المبدل مثلا فاقد الطهور من محب عليه الصلاة من دون طهارة في الوقت على القول به والقضاء مع الطهارة في خارج الوقت لتحصيل المصلحتين وبالنسبة الى الاعادة نخير بين الاتيان بعملين أى البدل والمبدل أو الانتظار والاتيان بالمبدل بعد رفع العذر هــذا ولكن التحقيق ان قيام شيء مقام شيء المسمى بالبدل لابد وان يفرض مع وجود مصلحة قائمـة بالجامع بينها من دون فرق بين كون البدل في عرض المدل أو في طوله كما هو الفروض في المقام هـذا لوكان البدل وافعاً ممام ما للحبدل من المصلحة وأما لو كان البدل وافياً ببعض مصلحة المبدل فليس ذلكمن حيث الشدة والضعف اذ لا يعقل أن يكون الباقي من المصلحة بمد تحقق الفعل الاضطراري ملاكا للبعث والأمر نحو المبدل حيث ان الموجب الامر به هو تلك المصلحة القوية إذ لوكانت المرتبة الباقية الضميفة هي تقتصي البعث نحو المبدل لزم ان لاتكون تلك المرتبة القوية هي الماعثة نحو المبدل فحينتذ تصحيح الاتيان بالبدل والمبدل في هذه الصورة لا بد من الالترام بوجود مصلحتين أحداها تقوم بالجامع بين المدل والممدل والآخرى تقوم بالمهدل فيحب الآتيان هم لتحصيل كلتا المصلحتين هذا إذا كانالباقي عكن استيفائه وأما مع عدم امكان استيفاء الباقي فيمكن تصحيحه بالا لتزام بوجود مصلحتين مصلحة تأعة بالمبدل مع عدم سبق الاتيان بالبدل ومصلحة أخرى قائمة بالبدل والمبدل فحينتُذ يحكم بالتخيير بين الاتبان بالبدل والمبدل أو =

قد ربع الاقسام فقال ما لفظه ( وما أمكن كان عقدار عجب تداركه أو يكون عقدار يستحب ) ولكن لا مخنى ما فيه إذ لا معتى لاستحباب التدارك لأن المصلحة الياقية من مصلحة الوجوب انكانت لازمة التحصيل فكل ما يبقى منها يجبتحصيلها وأن لم تكن تلك المصلحة لازمة التحصيل فلم يكن مجال لاستحبابها إذ ذلك يحتاج الى دليل يدل عليه قالاقسام بحسب التصوير العقلي اذن ثلاثة و ليست أربعة وكيف كان فقد أورد على الاحتمال الأول بانه مع وقاء الفعل الاضطراري بتمام المصلحة يلزمان تكون المصلحة قائمة بالقدر الجامع ومع قيامها به لا يكونالفمل الاضطراري في طول الفعل الاختيارى مثلا لو كانت المصلحة متحققة بالطهارة الماثية كتحققها بالطهارة الترابية فتكون الصلحة حينئذ قاعمة بالقدر الجامع بين الطهارتين فعليه يكون الفردان من الطهارة في عرض واحد ولكن لا مخفى ان كون المصلحة قائمة بالجامع بين الطهارتين لا يلزم أن يكون الفردان في عرض واحد لجواز أن يكون الجامع متحققاً بالفرد الثاني بعد ارتفاع الفردالأول مثلا لا تكون الصلاة مع التيمم فرداً للصلاة إلا بانتقاء الصلاة مع الوضوء كما أنه لمورد على اللاحمال الثاني بان الفعل الاضطراري يكون وافيابه ص الصاحة وحيننذ لامهني لكون الباقي لازم التحصيل ضرورة أن وفاه كل منها بالمصلحة دليل على قيامها بالقدر الجامع فمع استيفاعما . قان بقي شيء لابد وان تكون غير لازم التحصيل ولكن لا يخني انه من المكن ان يكون الطلب الوجودي ينحل ألى طلبين من باب تمدد الطلوب كالطلب المتعلق بالحج فانه ينحل ألمي شيئين طلب ينفس الحج وطلب آخر يتعلق بفوريته فاذا انتني

<sup>=</sup> الاتيان بحصول المبدل ويكون من قبيل التخيير بين الاقل والاكثر وقد ذكرنا ذلك على التخصيل في حاشيتنا على الكفاية .

الزمان الأول فغي الزمان الثاني ولا يخفي ان هذين الاحتمالين يشتركان في جواز البدار فيما أذا كان مطلق الاضطرار هو الشرط أو كان الشرط هو الاضطرار في تمام الوقت مع أحراز استمرار العذر في عام الوقت بالعلم أو بما يقوم مقامه وأما فيما عدى ذلك فيحصل الفرق بين الاحتمالين إذ على الأول مجوز البدار مطلقا لما عرفت من كونه وافياً بتمام المصلحة فيظرف الاضطرار ومع وفائه لها جاز لهالبدار بل يجوز له أن يوقع نفسه في الاضطرار باختيار نفسه لكون المصلحة قائمة بالقدر الجامع وهو ينطبق على كل واحد من الفردين الطوليين فيكون التخبير بين البدل والمبدل حينئذ عقليًا كالتخيير بين الافراد العرضية ولازم ذلك أن يكون الآتي بالفمل الاضطراري مجزي عن الغمل الاختياري لوفائه بالغرض فيسقط الغرض فم سقوطه لا يبقى مجال لبقاء الأم الوافعي وأما على الثاني أي ما يكون الانيان بالفمل الاضطراري وافياً ببعض المصلحة مع امكان استيفا. الباقي فلا مجزي بل يتخير بين الاتيان بالبدل في حال الاضطرار والاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاتيان بالمبدل بمدرفع الاضطرار وحينئذ لا مجوز البدار معاحراز استمرار المذر بالعلم أو ما يقوم مقامه وعلى ذلك تحمل عبارة الاستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه ( غايه الامر يتخير في الصورة الاولى (١) بين البدار والاتيان

<sup>(</sup>١) و بعض المادة الأجلة قدس سره حمل العبارة على ما اذا لم يكن العذر مستوعباً الوقت فحينئذ يتخير بين الانبان بالفعل الاضطراري و بين الانتظار وأما اذا كان العذر مستوعباً فلا معنى للتخيير بل يتعين عليه الاتيان بالفعل الاضطراري والفعل الاختياري تحصيلا لمصلحة الوقت والمصلحة الباقية فأن المصلحتين لازمتا التحصيل ومثل له بفاقد الطهورين فأنه بجبعليه الاثيان بالمصلاة في الوقت بدون

بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار الاحمالين الاولين وأما الكلام بالنسبة الى الاحمال الاخير وهو ما كان الفعل الاضطراري وافياً ببعض المصلحة مع عدم امكان تدارك الباقي فاما أن يكون أتيان الفعل للاضطراري علة لتفويت مصلحة الفعل الاختياري في زمانه وإما ان لا يكون علة لتفويته فعلى الاول محرم البدار لاتيان الفعل الاضطراري لانه مستلزم معلوم من التضاد بين الفعلين فان قلنا بالترتب فيها كان مأموراً بالصلاة في حال الاضطرار إذا كان بانياً على عصيان ترك الواجب في زمان الاختيار وإلاحرم عليه الصلاة في حال الاضطرار ولزمه الانتظار حتى يتضيق الوقت فلو كان عنده ماه في أول الوقت وهو يملم بطرو الاختيار له في آخر الوقت فهل له إراقة الما. في أول الرقت اعتماداً على عمكمنه في آخره أو ليس له دلك فالذي ينبغي ان يقال هو التفصيل بينما كانعازماً على أن يأني بالصلاة مع تلف الماه و بين ما لم يكن كذلك فعلى الاول لا مجوز له إراقة المساء لا نه يؤدي الى تفويت الواجب وعلى الثاني يجوز فتحصل مما ذكرنا أنه على الاحتمال الاول أي ما يكون الفعل الاختياري

طهارة واذا خرج الوقت وارتفع العذر يجب عليه القضاء مع الطهارة أقول ماذكره المحقق الخراساني قده مبنى على ان المصلحة قائمة بالصلاة في حال الاختيار اذا لم يسيقها ما يستوفى مقدار منها و بصلاتين في حالتي الاختبار والاضطرار فحينئذ يكور الأمن بين الانيان بالفعلين الاضطراري والاختياري بين الاختياري تخيير يا الأفل والاكثر فلا تغفل .

وافياً بتام الصلحة فلا إشكال في انه يقتضي الإجزاء لأنه يمد ما أني به وافياً بهام المصلحة ولم يبق بمد الاتيان شيء من المصلحة فلا مجال اللاعادة أو الفضاء وما يقال ان كون الفمل الإضطراري وافياً بتمام الصلحة مشر وط باحمر ار المدر الى آخر الوقت إذ لو تبدل حاله الى زمان الاختيار بكشف عن أن الفمل الاضطراري غير واف بشيء من المصلحة الاختيارية فضلا عن عامها لأنا نقول ان هذا الذي ذكر من الشرط ينبغي ان بالمزم به إذ مع عدم استمرار المدر تبين انتفاء الأم الاجزاء وعدمه ضرورة أنه لو تبين عصدم استمرار المدر تبين انتفاء الأم الاضطراري كما انه على الاحمال الثاني أي ما يكون وافياً نبعض المصلحة مع المكان تدارك الباقي فلا يجزي لامكان تدارك الباقي باتيان الفعل الاختياري وأما على الاحمال الثاني أي بالفعل الاختياري ثانياً لأن ما أتي به من المفعل الاضطراري في زمانه صحيح ولكن لا يخني انه على اطلاقه ممنوع لما عرفت منا سابقاً انه محرم اتيان الفعل الاضطراري اذا كان علة التفويت أو مستلزماً له فان مستلزم المحرم محرم كما هو واضح.

وكيف كان فقد قرب بعض الأعاظم قدس سره الاجزاء في مقام الثبوت في القضاء والاعادة فقال اما عن القضاء بان القيد المتعذر في تمام الوقت ان كان له دخل في الملاك فلا معنى لتعلق الأمر في حال الاضطرار بالفاقد وان لم يكن له دخل في الملاك كما هو مقتضى الأمر بالفاقد فتكون المآيي به في حال الاضطرار واجداً للملاك كما هو مقتضى الأمر بالفاقد فتكون المآيي به في حال الاضطرار واجداً للملاك فع تحصيله لا يجب القضاء بناء على ان موضوعه هو فوت الملاك بل لابد وان يكون موضوعه ذلك اذ لا يعقل أن يكون وضوع القضاء فوت الواجب الفعلي مع تعلق الأمر بالفعل الاضطراري إذ تعلقه بذلك يمنع ان يكون

الواجب الفعلي هو الفعل الاختياري لكي يجب القضاء وبالجلة كون وجوب القضاء موضوعسمه فوت الواجب الفعلى مع تعلق الأمر بالفعل الاضطرادي عما لا مجتمعان فلابد وأن يكون موضوعه فوت الملاك والصلحة وعليه أن تحققت بالفطل الاضطراري فلا مجب القضاء لمدم تحقق موضوعه وأما من الاعادة فالأس بالفاقد في حال الاضطرار يوجب الاتيان به وبمد ارتفاع العذر في الوقت يوجب الاتيان بالواجد مع أن الاجماع قام على عدموجوب الاتيان باكثر من صلاة وأحدة ولازم ذلك أن الشارع لما أمر باتيان الصلاة في حال الاضطرار اكتفى بها عن الاتيان ثانيًا بعد زفع العذر وذلك هو معنى الاجزاء ولكن لا يخفي ما فيه أما عن القضاء فيمكن للحكم أن يأمر بالفاقد لمصلحة الوقت مثلا ويكون الآني. بها في الوقت قد أني ببعض مصلحة الصلاة و بعد ارتفاع المذر بعد الوقت بأمن باتيانها في خارج الوقت ثداركا العصلحة الفائنة وأما عن الاعادة فالاجماع لم يثبت تحققه وحينئذ عكنيان يكون مصلحة فبالبدار متحققة لذا أمن المولى بالاتيان بالفعل الاضطراري وبمد ارتفاع المذر فىالوقت أمر المولى باتيان الفعل الاختياري تداركا لتحصيل المصلحة المتحققة بالفعل الاختياري هذا وقد يستدل للاجزاء عا تقدم في الصحيح والأعم من أن المتعلق للصحيح هو الجامع بين المختار والمضطر والمسافر والحاضر فيكون المصلحة قائمة بالجامع بين المختار والمضطر وفردية المضطر انماهو باعتبار حالة الاضطرار ولم بكن اعتباره بنحو البدلية العختار فحينئذ الآني بالفعل الاضطراري لم يكن آتيا ببدل الفعل الاختياري وانما أنى عا انه فرد المأمور به في تلك الحال فعليه يكون موجبًا للاجزاء للاتيان بنفس متعلق الأم حيث انه على ذلك التقدير متعلق الأمن يكون هو الجامع بين الفردين وباثيان الفعل الاضطراري فقمد أتي بنفس

الجامع الذي هو المتعلق لا أشكال إن الاتيان عتماق الأمر بوجب سقوط نفس الأمر فلا موجب للانبيان به ثانياً إذ مع سقوطه لا يبقى مجال لامتثاله ويكون من قبيل الامتثال عقيب الامتثال الذي قد عرفت امتناعه إلا مع تجمّق كون الفعل الاضطراري فرداً للجامع وقد عرفت أنه لا يكون فرداً إلا وأن يستمر المذر وحينتذ تارة يقطع باستمراره فيجوز له البدار الى اتيان الفعل الاضطراري وأخرى يقطع بارتفاعه فلا يجوز له البدار للعلم بعدم الفردية وثالثة يشلت بارتفاع العذر فهل محرز جَاؤه باستصحاب بقاء المذر الى آخر الوقت أم لا يجرز بقاؤه لمندم جريان استصحاب بقائه قيل بجريانه العلم بتحقق العذر في أول الوقت وبشك في تحققه في آخر الوقت فيجرى استصحابه لتحقق اركانه وهو اليقين بالمذر والشك في بقائه ولكن لا يخفى ما فيه قان موضوع الحكم الاضطراري هو المذر في جميع الوقت وما هو المتيقن هو العذر في أول الوقت وما هو للشكوك هو بهاء المدر في آخر الوقت فليس المتيقن مين الشكوك ولو سلمنا جريانه بتقريب أنا نستصحب الحال الذي أوجب العذر في أول الوقت الى آخر الوقت فهو وان كان محيحًا إلا أنه مثبت بالنسبة الى موضوع الحكم الاضطراري لأن ثبوت ذلك الحال في آخر الوقت بما لمزمــه عقلا أو عادة ثبوت الاضطرار في جميع الوقت الذي هو موضوع الحكم الإضطراري اللهم إلا أن يقال بانه لامانع من جريان الاستصحاب بالنسمة الى المكلف بتقريب أن المكلف يتيقن فعلا بالاضطرار الى ترك جميع أفراد المبدل من أفراده العرضية والطولية ويشك في ارتفاع هـ ذا الاضطرار فلا مانع من جريان الاستصحاب و به بحرز موضوع الحكم الاضطراري فحيننذ بجوزله البدار ويكون ذلك الفعل الاضطراري فردآ للجامع وينطبق عليه انطباق الكلي

على أفراده وعليه لا يفرق بين حصول الوثوق بطرو الاختيار فيما بعد أو عــدم حصوله هذا كله في مقام الثبوت والإمكان وأما الكلام في مقام الاثبات والوقوع فيقم البحث فيه من جهتين الأولى ما يستفاد من الدليل الاجتمادي وأخرى ما يستفاد من الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي أما الجهة الأولى فيقع التكلم فيها تارة بالنسبة الى الأدلة العامة وأخرى بالنسبة الى الأدلة الحاصة أما الأدلة العامة فما كان منها رافعاً لاتكليف فقط كمثل لا حرج ولا ضرر أو رافعــاً لاتكليف والوضع كمثل قوله (ع) في باب التقية ( ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله تعالى ) الظاهر في نفى الحلية التكليفية والوضعية فلا دلالة فيها على الاجزا. لأن دليل الاجزا. لابد وأن يكون متكفلا لرفع التكليف عن المتعذر من الاجزا. والشر أثط ومتكفلا لا أبات التكليف بالباقي وحينتذ يكون مجال للنزاع في ان اتيان الفاقدمن المأمور به مجزى عن إتيان الواجد بعد رفع الاضطرار أم لا وأما دلالة الدليل على رفع التكليف فقط من دون أثباته للباقي لا ينفع و لا يجدي في المقام فمثل لا حرج ولا ضرر لا مجمل من أدلة الاجزا. وما يقال بانها تدل على اثبات التكليف أيضًا ويظهر ذلك من استشهاد الامام (ع) بها على السح على البشرة حيث قال (ع) في رواية عبد الاعلى ( هذا واشباهه يعرف من كتاب الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أمسح على المرارة ) لأنا نقول أن الامام (ع) استشهد بالآية على رفع تكليف المسح على البشرة وأما التكليف بالمسح على الرارة فتفضل منه ولم يكن ذلك مما يستفاد مرن الآية وأما أدلة بقية الاجزا. فلا تثبت وجوب الفاقد الكي يكون من محل البحث لأن الصلحة المتحققة في بقية الاجزا. هي مصلحة ضمنية لا تصلح لأن تكون سبباً للامر بها لأن الأمر حسب الفرض متملق بالواجد لجميع

الاجزاء الناشىء من مصلحة قائمة بجميمها ولما تعذر بعض الاجزاء انتفت تلك المصلحة القائمة بالواجد وينتنى الامر المتعلق به المتسبب عنها ويجتاج الى دلبل آخر غير ادفة الاجزاء يتعلق بالفاقد و بعد تعلقه يكون الفاقد من موارد الاجزاء ، ولذا احتاجوا فى التحسك فى وجوب الاتيان بالفاقد الى قاءدة الميسور اذا كان الفاقد يعد من ميسور الواجد ولم يتعسكوا في الاتيان بالفاقد فى حال الاضطرار بعموماته الرافعة للتكليف وحدها او مع ضم ادلة بقية الاجزاء اليها.

وبالجلة مالم يكن الدليل دالا على الامر بالفاقد لا يكون من محل المكلام كمثل قاعدة الميسور فانها دالة على رفع التكليف عن الجزء المتعسر ودالة على الامر بالفاقد اذا عد من ميسوره. فمثل هذه القاعدة تدخل في محل الكلام والنزاع إلا ان استفادة الا جزاء منها محل نظر لانك قدعرفت ان الا جزاء أما يتصور بالنسبة الى القضاء لان كونه فرداً للجامع اذا استوعب العذر فيع عدم الاستيماب لا أمر حقيقة بالبدل. وحيننذ الامر بالفاقد في الوقت يمكن ان يكون لادراك مصلحة الوقت مع الاتيان ببعض مصلحة الصلاة ومع انقضاء الوقت وزوال المذر مجب الاتيان بالصلاة تداركا لنلك المصلحة بناء على ان القضاء موضوعه فوت المصلحة.

ومايقال بأن ظاهر الاس بالبق أنما هو لاجل أدراك بعض مصلحة الواجد مع مصلحة الوقت وعلى تقدير بقاء شيء من المصلحة فلا يجب الاتيان بها فيكون الاس بالفاقد مقتضاً لجواز التفويت وعدم حرمته فهو وأن كان محتملا الا أن استفادة ذلك من ظاهر الاس بالفاقد محل نظر بل من المحتمل قويا أن الاس بالفاقد لادراك مصلحة الوقت فتبقى مصلحة الواجد لم تستوف فلذا يجب الاتيان به بعد ذو إلى العذر.

فتحصل مما ذكر ذا ان عمومات الإضطرار لا تدل على ثبوت التكليف كأدلة الحرج والضرور . واذلة الاجزا. وان كانت دالة على ثبوت التكليف بالفاقد الا ان استفادة الإجزاء منها محل اشكال ومن هذا القبيل ادلة التقية فانها دالة على الاتمان بالفاقد إلا أن دلالتها على الاجزاء محل نظر لان غاية ما تدل عليه أن المأموريه في حال التقية مشتمل على مصلحة ملزمة ، اما انها تغي بمقدار تلك المصلحة المتحققة بالفمل الاختياري ففير معلوم فلذا يجب القضاء لو ارتفع العذر لفوت مصلحة الواجد إبر أن بدل دليل على عدم وجوب تكليفين احدها متعلق بالفاقد والآخر بالواجد في الوقت أوفيه وفي خارجه من اجماع وغيره مستفاد من ذلك الدليل ولكنه خارج عرب محل الفرض وهو دلالة الادلة العامة على الاجزاء ويكون من قبيل الأدلة الخاصة . هذا كله في الادلة العامة . واما الادلة الخاصة المتعلقة بالموارد الخاصة فمن السنة قوله (ص) : ( التراب احد الطهور من ) ويكفيك عشر سنين ) . ومن الكتاب قوله تعالى : ( فان لم تجدو اما. فتيممو اصعيدا طيبا ) فقد استدلوا بها على الاجزاء في الوقت وخارجه . اما الاستدلال بالسنة فيقرب بأن المستفاد من جعل التراب منزلا منزلة الطهارة المائية هو كونها وافية بمام المصلحة ولازم ذلك إنها تجزى عن الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية في الوقت وخارجه لانه عليه تكون الطهارة الترابية من افراد الطهارة في حال الإضطرار حقيقة اوجملا والصلحة قائمة بالجامع بين الطهارتين .

ولكن لايخفى انه يمارض هذا الظهور الاس بالوضو. فى قوله تعالى: ( اذا قمّم الى الصلاة فاعسلوا وجوهكم ) الآية . فان الظاهر كون الاس مولويا ولا يصير مولويا إلا ان يكون الفعل الاختياري فيه مصلحة لا تحصل بالفعل الاضطراري

والا لوكان الفعل الاضطراري وافياً عصلحة الفعل الإختماري لزم قمام المصلحة بالجامع بين الفعلين وإلا لزم صدور الواحد من الكثير وهو غير معقول وحنيئذ يكون الامر المتعلق بالفعل الاختياري ارشاداً الى كونه احد مصاديق الجامع القاعم به المصلحة وهو خلاف ظاهر امن ( اغسلوا )، واعمال المولوبة أيما تحصل بأن لا يكون الفعل الاضطراري بني بتمام المصلحة بل بني ببعضها وحينئذ يبتي الباقي فيتوجه الامر المولوي بالفعل الاختياري ليحصل ما بقي من المصلحة على انه لو كان المستفاد من الاطلاق أن يكون الفعل الإضطراري وإقياً بيمام الصلحة لزم جواز تبديل حاله من حالة الإختيار إلى حالة الإضطرار فمجوز له اراقة الماء ليجعل نفسه مضطراً كالحاضر مجوزله السفر ليجعل نفسه مسافراً واللازم باطل بالاجماع. ومنه يظهر أن ماكان بغير سوء الاختيار أيضاً لا يكون وأفياً بتمام المصلحة كما هو مقتضي حمل البدلمة ، ودعوى أن للرواية دلالتين دلالة على كون الطهارة الترابية وأفية بهام المصلحة مطابقة ودلالة على الاجزاء بالإلعزام والإجماع على حرمة التفويت روجب عدم وفاه الفعل الاضطر ارى لغمام مصلحة الفعل الاختياري وهو يعارض الدلالة المطابقة وتوجب سقوطها المعارضة وتبقى الدلالة الالتزامية على الاجزاء سليمة عن المعارض ، وقد قرر في محله أنه لامانع من التفكيك بين الدلالتين ويمكن الأُخدَ باحد ها وترك الاخرى ممنوعة فإن دلالتها على الإجزاء بالدلالة الالتزامية من حيث وفاء المأتي به بالامر الإضطراري فاذا سقطت الدلالة المطابقية فلا يكون الأتي به بالامر الاضطراري وافياً بالمصلحة فيتبعها عدم الاجزاء فجيئنا تسقط الدلالة الالتزامية . وأما التفكيك بين الدلا لتين فهو معقول بالنسبة إلى الاصول العملية لابالنسبة الى الامارات لما هومعلوم أن الاما رأت ملحوظ فيها جهة الكشف

عن الواقع ولا يمقل المتفكيك بين اللملا زمين فى مقام الكشف عن الواقع بخلاف الاصول فان الملحوظ فيها رفع التحير فى مقام العمل ولا مانع من التفكيك بين المتلازمين فى مقام العمل .

ان قلت اطلاق دليل البدلية يقتضي كون المأتي به وافياً بمام المسلحة كما ان اطلاق الوجوب يقتضي كونه نفسياً قلمنا قد عرفت انه لا يؤخذ به اللاجماع على حرمة التغويت على أنه معارض بالدايل الدال على اعتبار الفعل الاختياري مثلا قوله تمالى ( أذا قمنم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الدال على الاتيان بمتعلقه. هما أمكن سواه طرأ الاختيار أم لا فمع المتعارض ولا مرجح في البين لا يحكم بالاجزاء ولا بعدمه وحينتذ لا يصلح الدليل الاجتهادي للاستدلال على الاجزا. أو عدمه ان قات لا معارضة بين الدليلين وأعا دليل البدلية حاكم على دليل البدل لكونه له نظر بالنسبة الى دليل المبدل قلنا ان ملاك تقديم الحاكم على المحكوم عدم اللغوية والفائدة لو لم يقدم مثلا قو قال الولى أكرم العلماء ثم بعد ذلك قال ليس الفاسق بمالم فهذا الدليلاالثاني يقدم فيها اذا لم يكن للمالم أثر غير الأكرام فحينتذ نو لم يقدم يعد لفواً وأما لو فرض المالم أثر آخر كالاقتداء مثلا فلا يلزم تقدعه اذ لولم يقدم التمارض وعدم التقديم لا يخرج المكلام عن اللغوية أذ يجوز أن يبقى دايل البدل مع عدم تقديمه على دليل المبلل ومحمل على ما أذا لم يطرأ عليه الاختيار على أنه يمكن أن يقال بحكومة دليل الوضوء على دليل التيمم بتقريب ان اطلاق دليل الوضوء يدل على وجوب تحصيل ما يتوقف عليسه ويلزم المكلف برفع كل ما يوجب الاضطرار الذي هو موضوع التيمم بخلاف دليل التيمم فان اطلافه وان اقتضى ان يكون كالوضوء ملاكا الا انه لا يدل على وفائه بهام المصلحة مطلقاً بل المتيقن هو كونه وافياً في صورة الاضطرار فيكون دليل الوضوء ناظراً للدليل التيمم من دون المكس ومع الاخماض عما ذكر من الحكومة فبين الدليلين تمارض فلا يستفاد من دليل البدلية الأجزاء كما لا يخفى .

وأما الأستدلال مالآمة الشريفة على أجزاء الاتمان بالمدل في حال عدم التمكن من الاتيان بالمبدل لو ارتفع الاضطرار بتقريب ان الآية تشتمل على موضوع ومحمول أما الوضوع الذي هو ( ان لم تجدوا ماه ) الممبر عنه بالاضطرار فاطلاقه يشمل ما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار وما كان بغير سوء الاختيار . وأما الحمول الذي هو ( فتيمموا صميداً طيباً ) المعبر عنه بالبدلية فله اطلافان اطلاق من حيث وفائه بالمصلحة التامة واطلاق من حيث السقوط فمع لحاظ الاطلاق من الحيثية الأولى واطلاق الموضوع تكون الآية تشمل صورتي الاضطرار بسوء الاختيار و بضيره . وحينتذ يكون المأتي به في حال الاضطرار وافيًا بنمام مصلحة المأتي به في حال الاختيار . ولازم ذلك قيام المصلحة بالجامع بين البدل والمبدل . فالآبي بالبدل يكون آتياً بفرد من أفراد الجامع الذي هو متملق التكليف ولا اشكال في اجزائه عن الاتيان بالمبدل فيجوز له اراقة الماء ليجمل نفسه مضطراً ولسكن لا يخفى أن ذلك لا يمكن الالتزام به لقيام الاجمام على عدم جواز أن يجمل نفسه مضطراً فلا مجوز له اراقة المماء ليجمل نفسه غير واجد الماء.. فمنه يستكشف أن ما كان الاضطرار بسو. الاختيار لا يكون وافياً بمام المصلحة لا مطلقاً. اللهم إلا أن يقال بعدم القول بالفصل بين أفسام الاضطرار ومرجمه الى تحقق اجماع آخر يحكم بمدم وفاء الفعل الاضطراري بأي نحو كان عصلحة الفعل الاختياري ومقتضى

الاجماعين تقييد اطلاق الدليل الدالء لى الأجزاء بما إذا كان الفعل الاضطراري وأما مع وافياً ببعض مصلحة الفعل الاختياري مع عدم امكان استيفاء الباقي . وأما مع المكان تدارك الباقي فلا مجزي الاتيان بالبدل بل يجب الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار لتدارك المصلحة الفائتة .

هذا ولكن يمكن أن يقال بدلالتها على الاجزاء مع الإغماض عن الاجماع الثاني وهو عدم القول بالفصل بتقريب أن موضوع الآية ومحمولها هو الاضطرار بغير سو. الاختيار مع أن أطلاق البدليــة يقتضي الوفا. بنمام الصلحة . فيتحصل من ذلك أن ما كان من الفعل الاضطراري بغير سوء الاختيار يقوم مقام الفعل الاختيارىووافياً بمام مصلحته والإجماع القائم على حرمة إراقة الماء لم يكن مانعاً من اطلاق البدلية لاختصاصه بالاضطرار الناشي. بغير سوء الاختيار . فمثل هذا الدليل الاجتهادي دال بأن المأتي به واف بتمام المصلحة ولازمه الاجزاء. ولكن لا يخفى بعد تسليم انحصار الاجماع بعد إراقة للـاء لا يلزم منه ارتكاب التقييد في طرف الموضوع حتى يكون الاطلاق في طرف المحمول قاضيًا بوفا. التيمم بمام مراتب الصلحة بل مجوز تقييد الحكم لكي يبقى الاطلاق في طرف الموضوع بحاله فيتحصل من ذلك أن غير الواجد مطلقاً ولو كان عدم وجـــدانه نشأ من سوء الاختيار فلا بحكم عليه بالتيمم ويقوم تيممه مقام الطهارة المائية في بعض مراتب مصلحتها وتكون الحرمة المجمع عليها توجب مدم القدرة على ما يبقى من تلك المصلحة من غير فوق بين سوء الاختيار وعدمه و بالجلة ان ما ذكر من ارتكاب تقييه الموضوع وأطلاق المحمول ليس أولى من المكس بأن يلمزم باطلاق الموضوع وتقييد المحمول وحينشذ ترك التقييد في طرف الموضوع يوجب تحقق الاحتمالين

وهو وفاؤه بتمام مراتب الصلحة والوفاء ببعضها وامكان استيفاء الباقي وان كان في طرف المحمول جرت الاحتمالات الثلاثة فلذا لا مكن التمسك على الاجزاء بالآية الشريفة لأن حلمًا على أي تقدير من تقييد الموضوع واطلاق المحمول أو بالمكس لا يدل على الاجزاء كما هو واضح على أن دلالة هذه الآية على الاجزا. أما هو بالاطلاق الثاشي. من مقدمات الحكمة الجارية في ظرف عــدم البيان ومع تحقق البيان المستفاد من صدر الآية لا مجال لجريانها فان الاطلاق فيها بالوضع فيكون صالحًا للبيانية بيان ذلك أن دلالة صيغة الأمن في صدر الآية على المولوية بالوضع ولازم ذلك عدم قيام المصلحة بالجامع بين البدل والمبدل فلا يكون الاتيان بالبدل وافياً بنمام المصلحة اليحمل الأمن بالمبدل علىالمولوية بقد رفعالاضطرار إذلوكانت المصلحة قائمة بالجامع بين البدل والمبدل اكمان الأمر إرشاراً الى تحقق مصداق الجامع بينها وهو خلاف ظاهر الأم فالأخذ بظهور الأم بالمولوية يوجب كون البدل في حال عدم التمكن غير واف بتمام مصلحة المبدل فيجب الاتيان بالمبدل بعد رفع العذر ودلالة الأمن في البدل المستفاد من ذيل الآية يدل على كونه وافياً بمام مصلحة البدل بالأطلاق الناشيء من مقدمات الحكمة الجارية في ظرف عدماابيان وقد عرفت إن اطلاق صدر الآية حاصل من الوضع فهو صالح لكونه بياناً فمع كونه بياناً يكون المتحصل من الآية الشريفة انحصار شرطية الطهارة في الوضوء في حالتي التمكن وعدمه إلا أنه خرجنا عن ذلك الظهور في خصوص حال عــدم النمكن وانه بجب الاتيان بالبدل محكما لدلالة الذيل بالنص على كون التيمم واجداً لمرتبة من مراتب مصلحة الوضوء وعليه مجب الاتيان بعد رفع الاضطرار بالمبدل تداركا للمصلحة الفائنة فلا يستفاد من الآية الشريفة الاجزاء أو جواز البدار

أو جواز تحصيل الاضطرار فان هذه الأمور الثلاثة تترتب لو استفدنا من دليل التيمم أنه كالوضوء أو الفسل بالنسبة الى جميع الآثار بنحو تكون الصلحة قاعمة بالقدر الجامع وأن التيمم فرد عن أفراد الطهارة مطلقاً أي سوا. ارتفع العذر في الوقت أو في خارجه فمليه لا مجب الاعادة أو الفضاء ويجوز له البدار وان يوقع نفسه بسوء الاختيار فىالاضطرار فيجوز له إراقة الماء بلرعا يقال بأنه لواستغدنا من دليل التيمم كونه وافياً بنام مصلحة الوضوء بشرط أن يكون المذر في عمام الوقت فلا مجوز البدار إذ ايس جواز البدار يتوقف على كون البدل وأفياً بمام مصلحة المبدل بل جوازه يتوقف على أن يكون البدل وافياً بنلك الصلحة مطلقاً حتى في صورة ارتفاع المذر في الوقت كما أن جواز أن مجمل نفسه مضطراً يتوقف على أن يكون مطلق الاضطرار موجيًا لكون البدل وافيًا بَمَام مصلحة المبدل وإلا لو قلنا بأن الاضطرار لو وقع بطبعه يوجب أن يكون البدل وافيــــا بالمصلحة فلا مجوز للمكلف أن يجمل نفسه مضطراً وبالجلة لا تلازم بين الاجزاء وهذبن الأمرين فني صورة كون الفمل الاضطراري وافياً بمصلحة الفعل الاختياري المشروط بكون العذر في تمام اللوقت ولم يوقع نفسه يسوء الاختيار في الاضطرار بجزي ما أتى به من الفعل الاضطراري فلا مجب القضاء مع انه لا يجوز البدار ولا مجوز أن يوقع نفسه في الاضطرار ومحتاج جواز ذلك الى دليل آخر غير دليل التيمم على أنك قد عرفت أن دليل التيمم يستفاد منه أن البدل واجدابعض مراتب مصلحة المبدل فلا يدل على الاجزاء اللهم إلا أن يقال بأنه مع عدم اسكان استيفاء الباقي يكون الاتيان بالبدل مجزياً عن الاتيات بالمبدل مع حفظ مولوية الآمر في البدل والبدل لكون الصلحة على هذا التقدير قائمة مخصوص كل واحد

منها . فعليه يستفاد الاجزاء من الاطلاق المقامي بتقريب انه لو لم يكن الاتبان بالبدل مجزيًا لزم أن يضم اليه الوضوء في الدليل أو يوجب عليه الانتظار فمن عدم ذلك ووجه امره الى البدل في حال الاضطرار دل على عدم الاعتبار . ولكن لا يخفي ان ذلك يتم لو أحرز أن المصلحة الفائنه غير قابلة للاستيفاء. وأما لو كانت قابلة للاستيفاء فلا يحتاج الى ضم الوضو. او وجوب الانتظار . بل يجب الاتيان بالمبدل تحصيلا لتلك المصلحة الفائنه . وحنيئذ دليل التيمم لا دلالة له على احد الاحمالين وأنما يدل على كون البدل واجداً لمرتبة من مراتب مصلحة المبدل. وعليه لا يستفاد من الادلة الخاصة للتيمم الاجزاء . كما انك قد عرفت انه ليس للادلة العامة دلالة على الاجراء. نعم رعا يتوهم أن أجزاه الاتيان بالفاقد للاجزاء والشر أنط نسيانا يجزي عن الواجد لها ، ولكن لا يخني أنه توهم فاسد فان الجزء أو الشرط المعتبر في المركب سواء كان اعتباره من الدليل بلسان النفي مثل ( لا صلاة الابطهور ) ولاصلاة إلا بفائحة الكتاب او بلسان الاثبات كمثل قوله تمالى : ( اذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا اركموا واسجدوا ) الى غير ذلك مر . الادله الدالة على اعتبار الاحزاء والشرائط في جميم الحالات ولذا قلنا أنه لواضطر إلى ترك جزء أوشرط لا يسقط الامن بالمركب لدخلها في ملاك الامن . نعم يسقط فعلية الامن فلذا تجب الاعادة لوارتفع الاضطرار في الوقِت وهكذا يجب القضاء لوارتفع الاضطرار في خارج الوقث بناء على إن القضاء بالامر الاول. وأما لو قلنا بان القضاء بالامر الجديد فابضًا يجب القضاء لتحقق موضوعه وهو الفوت ومن هذا القبيل نسيان الجزء أو الشرط فانه مجب الاثيان بالمنسى في الوقت والقضاء في خارجه . ومنشأ توهم الاجزاء هو وجود الامن

بالفاقد في ظرف النسيان . ولكن لا يخني ما فيه فان الام الموجود في الفاقد امر عقلي وليس بشرعي . ومحل الكلام في الاجزاء بالنسبة الى الأم الشرعي . نعم في خصوص باب الصلاة ورد حديث ( لا تعاد الصلاة إلامن خمس ) الدال على عدم الاعادة لو كان المنسي ماعدا الحسة من الاجزاء والشرائط ولذا حكوا بالاعادة لو كان الترك نشأ عن جهل الحكم او نسيانه او كان المنسي الحسة المذكورة في الحديث .

الجهة الثانية في الاصل العملي فالكلام فيه تارة بقع في الاعادة واخرى في العفاء . اما الاعادة فالشك فيها تارة يكون في امكان استيفاه الباقي واخرى في الشك في كون البدل وافيا بهام . صاحة البدل . فان كان الاول فالشك فيه يرجع الى الشك في القدرة الذي هو مجرى قاعدة الاشتفال . بيان ذلك ان البدل لما كان وافيا ببعض من تبة البدل فيجب تدارك الباقي مها امكن . فحينذ لو اتى بالبدل وزال العذر وقد شك في امكان تحصيل الباقي فالعقل يحكم باتيان كل مايحتمل وجوبه لكونه من الشك في التكليف التكليف التكليف الذي هو ملاك جريان البراءة ممنوعة ، لان الشك في التكليف ناشىء من الشك المكان استيفاه الباقي بعد الاتيان بمرتبة من من اتب مصلحة المبدل الراجع الى الشك مي انه قادر على تحصيل ما يلزم تحصيله وكل شك يرجع الى ذلك وجب من اعاته في انه قادر على تحصيل ما يلزم تحصيله وكل شك يرجع الى ذلك وجب من اعاته الاجزاء في كل مورد شك في الاجزاء وعدمه سواه يعلم بطرو الاختيار بعد زمان الاخراء في كل مورد شك في الاجزاء وعدمه سواه يعلم بطرو الاختيار بعد زمان الاضطرار ام لا يعلم بذلك وسواه علم بالاستدامة الى آخر الوقت مع عدم انكشاف الجلاف ام علم بالاستدامة الى آخر الوقت مع عدم انكشاف المخلاف ام علم بالاستدامة الى آخر الوقت مع عدم انكشاف المخلاف ام علم بالاستدامة الى آخر الوقت م تبين الحلاف . فعليه مجب الاعادة

بعد رفع العذر في الوقت تحصيلا لما يحتمل تداركه من الصلحة الفائنه . وان كان الشك في الاعادة الشك في ان البدل وافى بتمام مصلحة المبدل ومرجع ذلك الى الشك في التعبين والتخيير فالعقل يحكم باتيان ما يحتمل تعينه . بيان ذلك ان الشك بوقاء البدل بتمام مصلحة المبدل برجع الى الشك في كون الصلحة قاعة بالجامع بين البدل والمبدل او قاعة بخصوص المبدل فيكون من دوران التكليف بين البدل والتخيير (١) .

(١) وقد فرق بعض السادة الاجلة (قدس سره) في بحثه الشريف بين المقام ومسألة دوران التكليف بين التميين والتخيير بما حاصله ان الشك في تلك المسألة يرجع الي شكين احدها الشك في احد الفردين واجب ممين او خير ، وانيها في قرد آخر واجب غيراً بان يكون احدفردي الواجب اوليس بواجب واما المقام فليس من ذاك القبيل لان البدل واجب مطلقا اي سوا ، قلنا باجزائه عن المبدل او لم نقل بذلك ولذا نلتزم بانه لواتي به المكلف بأتي بداعي الاس غاية الاس انه على تقدير الاتيان بالبدل يكون مفوتاً لبعض مصلحة الفمل غاية الاس انه على تقدير الاتيان البدل مجزياً الى الشك في وجوب تحصيل الاختياري فرجع الشك في كون اتيان البدل مجزياً الى الشك في وجوب تحصيل للذية باصل البراءة ارتفع الشك في الاجزاء ويكون ما اتى به من البدل مجزياً . للزية باصل البدل على ذلك ترخيص الشارع بالمبادرة الى اتيان البدل فنعلم منا المعلوب هو القدر الجامع بين البدل والمبدل فع اتيانه بالبدل في ظرف منه ان المعلوب هو القدر الجامع بين البدل والمبدل فع اتيانه بالبدل في ظرف منه ان المعلوب هو القدر الجامع بين البدل والمبدل في وجوب شي آخر عليه وهو منه النا البدل ويكون من الشك عصل ماكان البدل فاقداً له من المزية التي تحصل باتيان المبدل ويكون من الشك في التكايف والمرجع فيه الى اصالة البراءة ولكن لا يخفى ان ما ذكره قدس سره في التكليف والمرجع فيه الى اصالة البراءة ولكن لا يخفى ان ما ذكره قدس سره

والقاعدة تقتضي الاشتفال باتيان ما احتمل تعينه فياعلم بطرو الاختيار او يشك في ذلك للعلم الاجمالي بالتكليف والشك في دورانه بين التعيين والتخيير. واما لو علم باستمرار العذر ثم تبين الخلاف فلا يكون من ذاك القبيل بل يكون من الشك في التكليف فتجرى اصالة البراءة في نني الاعادة ولا اثر للعلم الاجمالي بالتكليف لان من شرط تأثيره ان لا يكون احد الاطراف خارجاً عن محل الابتلاء.

بيان ذلك انه مع علمه بالاستمرار وقدائى بالفعل الاضطراري ثم تبين الحلاف يحصل عند الكاف علم أجمالي بانه اما مكلف بالقدر الجامع او مخصوص الفعل الاختيارى وهذا العلم الاجمالي لا اثر له إذ بعد الاتيان بالفعل الاضطراري بلغي احمال تعلقه بالجامع فيستى احمال تعلقه بالمعين فيكون من الشك في التكليف فينغى بالبراءة. وعليه تحمل عبارة الاستاز قدس سره في الكفاية ما لعظه ( وهو

سمن الفرق غير فارق بعد اشتراكها في ملاك جريان قاعدة الاشتغال الذي هو الشك في الفراغ فان الآي بالبدل يشك في فراغ ذمته عن التكليف بخلاف الآي بالمبدل فانه يقطع بفراغ الذمة من التكليف على ان ترخيص الشارع بالمبادرة لايدل على ان المطلوب هو الجامع إذ يمكن ان يكون تداركا لمصلحة الوقت اوفضيلته مضافاً الى استصحاب الاشتغال ويقدم على اصالة البراءة في مقام التعارض ودعوى ان الشك في الفراغ مسبب عن الشك في وجوب تحصيل تلك المزية والبراءة تجري في السبب والاصل الجاري في السبب حاكم على الاصل الجارى في المسبب الاعذار الشرعية اوالعقلية والنقلية ليست كسائر الاصول واعاهي من الاعذار الشرعية اوالعقلية مضافاً الى ان الاصل الجاري في السبب يكون حاكماً على الاصل الجاري في المسبب يكون حاكماً على الاصل الجاري في المسبب اذا كان مزيلا للشك في المسبب وفي المقام ليس كذلك الاصل الجاري في المسبب اذا كان مزيلا للشك في المسبب وفي المقام ليس كذلك الاصل الجاري في السبب وفي المقام ليس كذلك الأالشك في السقوط باق وسياً في له مزيد بيان في الاستصحاب ان شاء اللذ تعالى .

يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا في اصل التكليف ) ولكن لايخني أن هذا العلم الاجمالي الحاصل بعد أتيان البدل وأن لم يكن له أثر إلا أن العلم الاجماليالاولي.قد اثراثره وهوامجاد ما احتمل تعيينه لكي يقطع بالامتثال ولامحصل ذُلك إلا باتيان المبدل بعد رفع الاضطرار في الوقت من غير فرق بين حصول البدل وبين عدمه والالكان ذلك بجري في كل علم اجمالي قد حصل بعض اطرافه وعليه لا يتم ماذكره قدس سره إلابنا. على ان متعلق التكليف في حال الاختيار والاضطرار هو الجامع. فينتذ بعد الاتيان بالبدل يشك في حدوث تكليف جديد للمكلف فيكون من الشك في التكليف الذي هو مجرى البراءة . واما بناء على أن متعلق التكليف هو الصحيح الجامع للاجزا. والشرائط الذي هو وظمفة القادر المختار وان في حال الاضطرار لايتنجز وقد جعل في ذلك الحال بد لاعنه وحينئذ لابد من ملاحظة مقدار وفائه لمصلحة البدل وعليه بعد رفع الاضطرار واتيان البدل العقل يحكم ماتيان المبدل لو شك في امكان الاستيفاء الشك في القدرة أو الشك في أصل الوفاء لدوران الأمر بين التعيين والتخيير واما الاستصحاب التعليقي فيقرب ان المكلف يعلم قبل فعل البدل أنه لو طرأ الاختيار وارتفع العذر يجب عايه الاتيان بالمبدل وبمد فعل البدل يشك فى ذلك فيستصحب وجوب أتيان المبدل فهو وأن كان يوجب الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار الا إنه لا حاجة اليه بعد حكم العقل بلزوم مراعاة التكليف معها امكن لوجوبالانبعاث عقلا معالعلم بالتكليف والشك في امتثاله للشك في القدرة عليه هذا على المحتار من حجية الاستصحاب التعليقي و لو كان التعليق مستفاداً من حكم العقل . وأما على ما هو المشهور من اعتباره أذا لم يكن التعليق مستفاداً من حكم العقل بل يعتبر أن يكون متعلقه حكما شرعيا قد

علق على أمر بلسان الدليل كاعلقت حرمة شرب المصير على غليانه فالمقام اجنبي عنه إذ العقل بحكم قبل اتيان البدل لو ارتفع العذر باتيان البدل وليس للشارع حكم قد علق على امر كما لا مخنى . وأما القضاء فقيل مجريان البراءة للشك في حدوث التكليف فيخارج الوقت لايقال ان مصلحة الفعل الاختياري يجب تحصيلها ويفعل الاضطراري يشك فيتحصيلها ومنشأ ذلك هوالشك في كون الفعل الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الفعل الاختياري ام وافيا ببعضها . فعليه لم يعلم بتحصيلها فيجب الاتيان بالمبدل في خارج الوقت تحصيلا لما فاته من المصلحة لانا نقول المصلحة الفائنة من الفمل الاضطراري لم يعلم بتحققها في خارج الوقت لكي يجب تحصيلها ، ووجوب اتيان الفعل الاختياري فاعا هو في الوقت والما في الحارج فغير معلوم تحققه واحماله ينني باصل البراءة .

والذي ينبغي أن يقال هو أن القضاء أما بالأمر الأول أو يامر جديد فإن قلنا بالام الأول بنحو تعدد المطلوب بان يكون ام تعلق بالصلاة في الوقت وفي خارجه وأمر آخر تعلق بالصلاة في الوقت فيجب الاتيان بالقضاء مطلقاً اي سواء كان الشك في وجوبه الشك في وفاء البدل بمام مصلحة المبدل او الشك في امكان استيفاء الباق لرجوع الشك في ذلك الى الشك في القدرة أو الى دوران الامر بين التعمين والتخيير . وأما أذا قلمنا بأن القضاء بأمر جديد فتارة يكون الشك في القضاء للشك في كون البدل وافياً بنمام مصلحة البدل فلا نجب القضاء للشك في حدوث التكليف وهو من موارد جريان البراءة . واخرى الشك في كون البدل وافيًا بمقدار من المصلحة فمع اتيانه بالبدل يشكفي امكان استيفاء الباقي فيكون من الشك في القدرة وهو من موارد جريان الاشتفال لو لم نقل يانصر اف ادلة القضاء

عن ذلك وحينتذ يكون المورد من موارد جريان البراءة الشك في التكليف . وأما ما ذكره الاستاذ في القضاء ما لفظه (كذاعن المجاب القضاء بطريق اولى) فحبني على ما ذكرنا من قيام الصلحة بالجامع بين البدل والبدل فيكون هو متعلق التكليف فحينئذ لا تجب الاعادة فعدم وجوب القضاء اولى . ولذلك قد عرفت ان مقتضى الادلة كالاجماع ونحوه بدل على ان البدل واف بعض مراتب المبدل وعليه فالشك في المكان استيفاء الباقي يرجع الى الشك في القدرة او دوران الامر بين التيمين والتخيير فيجب القضاء خصوصاً اذا علمن دليله ان موضوع القضاء الامر بين التيمين والتخيير فيجب القضاء خصوصاً اذا علمن دليله ان موضوع القضاء المان المدليل ولكن ارادة ذلك محل نظر . بل الذي يظهر من عبارة الاستاذ في الكفاية ما لفظه ( نعم لودل دليله على ان سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجباً عليه لتحقق سببه وان انى بالغرض ( ١ ) لكنه مجرد الفرض )

(١) وقد اورد بعض السادة الاجلة في بحثه الشريف بما حاصله ان فوت الواقع الما يتحقق مع عدم كون الفعل الاضطراري في وقته وافياً بهام مصلحة الفعل الاختياري ولا الفعل الاختياري ولا الفعل الاختياري ولا الفعل الاختياري ولا يصدق الفوت ولا يجب القضاء فلوشك في كون البدل وافياً بهام مصلحة المبدل كان من الشك في صدق الفوت الذى هو موضوع القضاء فلا يجب القضاء للشك في تحقق موضوعه . ودعوى احراز الموضوع باصالة عدم الاتيان بالمبدل ممنوعه فان الشك لو كان في اتيان الما موربه بالامم الواقعي كان لجريان الاصل المذكور مجال من غير فرق بين ان يكون موضوع القضاء هو الفوت او عدم اتيان الواقع . واما اذا لم يكن الشك في اتيان المأمور به الواقعي بل نقطع بعدم اتيانه كما هو الفروض في المقام وا ما الشك فيه في ان الفعل الاضطراري واف بهام مصلحة الفعل الاختياري =

ان موضوع القضاء ذلك مما يقطع بعد مه لعدم دلالة ادلة القضاء عليه وأن ذلك مجرد فرض إذ عليه يكون فوت الواقع يوجب القضاء ولو حصل القطع باستيفاء البدل لتمام مصلحة المبدل.

المقام الثالث في ان ابتيان المأمور به بالامر الظاهري هل يجزى عن الأمر الواقعي ام لا والكلام في ذلك يقع في موضعين :

الاول ان يكون المأمور به بالاص الظاهري مفاد الاصول . الثاني مفاد الامارات باما الاول فالحق عدم اجزائه عن المأمور به بالاص الواقعي من غير فرق بين ان يكون مفاد اصل من الاصول المحرزة كالاستصحاب ونحوه اوليس منها مطلقاً اي سواء كان مما اثبت حكما جعليا شرعياً كاصاله الطهارة واصالة الحل والمجاب الاحتياط ونحوها او ترفع تكليفاً كالبراءة ونحوها من الاصول العدمية .

بيان ذلك أن الاصل أذا كان محرزاً كالاستصحاب وقاعدتى التجاوز والفراغ بكون معناه تنزيل الشك منزلة اليقين ولازمه ترتيب آثار المتيقن على المشكوك وحنيئد بكون نظير موضوع واقعى محرز بطريق تعبدي. ومن الواضح أن المجعول التشريعي كالمجعول التكويني فكما أن ما أحرز باليقين لو تبدل الى يقين آخر بخلافه لامجزى ما أبي به على اليقين الأول عن الواقع الذي انكشف له أخيراً كذلك ما أحرز بالحمل الشرعي أيضاً لامجزي عن الواقع أو انكشف

<sup>=</sup> فاصالة عدم وقاء الفعل الاضطراري لمصلحة الواقع لا تنفع الا بملازمة عدم حصول مصلحة الواقع الملازم لصدق الفوت الذي هو موضوع لوجوب القضاء واثباته بالاصل المذكور من الاصول المثبتة التي لانقول بحجيتها خصوصاً في مثل هذا الاصل المتكثرفيه الوسائط الجلية وقدذكر نا تفصيل ذلك في حاشيتناعلى الكفاية.

مخلافه يقيناً بل لوقلنا بأن مفادها التعبد بترتيب آثار المتيقن على المشكوك بان يكون نظير الا وأمر الطريقية التي لايقصد منها الاحفظ الواقع فمرجع ذلك الى ترتيب آثار الواقع في حال الشك فمع انكشاف الخلاف يجب الاتيان بالواقع لمدم كون ما أتى به مسقطاً له . ألابم إلا أن يقال بان مفادها احكام وأقمية في ظرف الشك وحينئذ تكون ناظرة الى توسعة الموضوع الواقعي بان بجعله جامعا للواقع والظاهر ولا ما نع من القول بالاجزاء ولكن لايخفي انه لو قلنا بذلك فهو في مقام الممل بان يلَّمْزُم مِجْعُلُ الْمَاثُلُ فَهُو لَا يَقْتَضَى تُوسِمَةُ الْمُوضُوعُ الْوَاقْمَى حَقَّيْقَةً . فالواقع علىما هوعليه باق يجب الاتيان بهمم انكشاف الخلاف على انه سيأتي ان شا. الله تمالى ان الامارات بناء على الطريقية او على الموضوعية على النحو الثالث لاشما لها على الصلحة السلوكية لا يقتضي الاجزاء فضلا عن الاصول النزل منزلتها. واما اذا لم يكن الاصل من الاصول المحرزة فما كان مفادها النفي كاصل البراءة الرافعة لفعلية التكليف بالجزء المشكوك مادام الجهل والنسيان فلا بدل على الاجزاء لعدم رفعها للجزئية الوا قعية الثي لها دخل في المصلحة لان ادلة اعتبار الجزء تدل على اعتبار ها عند انكشاف الحلاف فيجب اعادة النسبي عندالتذكر واعادة للشكوك بعد تحقق العلم بالجزئية إلا أن يقوم دليل خاص بدل على عدم الاعادة كمثل حديث لاتعاد . وان كان مفاد ها اثبات حكم كاصالة الحل اوشرط كاصالة الطهارة فان المستفاد من ادلة اعتبار ها هو ثبوتها في ظرف الجهل والنسيان فيعمل بها في حال عدم العلم. وبعد انكشاف الحلاف يجب الانيان بالامر الواقعي . نعم بناء على جعل المودى فمع ضم دليل الاجزاء الى ادلة الاجزاء والشرائط يستفاد منه ان الجزء والشرط اعم من الواقع الاولي ومن هنا قبل بان دليل الاصل حاكم على دليل الاجزاء والشرائط بتقريب أن أصالة الطهارة توجد فرداً من الطهارة

التى اعتبرت شرطاً في الصلاة . كما ان اصالة الحل تجمل مشكوك الحلية حلالا و بذلك يكون المكلف واجداً لشرطية لباس المصلي من الطهارة والحلية فلو صلى فى مشكوك طهارة اللباس اوحليته فلا ما نع من القول بالاجزاء ولذا قال الاستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه (انما كان منه مجري فى تنقيح ماهو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هوشرطه اوشطره كقاعدة الطهارة او الحلية بم واستصحابها في وجه قوى ونحوها بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة والحلية تجزى فان دليله يكون حاكا (۱) على دليل الاشتراط ومبيناً لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية).

(١) وبعض السادة الاجلة قدس سره قال في بحثه الشريف ( لامهني للحكومة لان الدليل الدار على اشتراط الطهارة في لباس المصلي ان دل على اشتراط مطلق الطهارة سواء كان بعنوانها الاولي او بعنوانها الثانوي فلا معنى للحكومة لان الاصل حينئذ يحقق فرداً للشرط المذكور كان الدليل الواقعي يحقق فرداً آخرله ، وان دل على اشتراط الطهارة بعنوانها الاولي في لباس المصلى فلا يوجب كونه واجداً لدليل الاشتراط بايجاد الطهارة بمنوانها الثانوي وعليه لايكون دليل الاصل حاكما على دايل الاشتراط) ثم قال قدس سره (وهذا هو السرفي مسألة اشتراط ماكول اللحم في اللباس فان كان المقصود من كونه ماكول اللحم بعنوانه الاولي فاصالة الحل لا يحرز ذلك الشرط وان كان بعنوانه الاولى والثانوي فيحرز باصالة الحل الشرط المذكور).

اقول يتم ماذكر من الحكومة بناء على جعل المؤدى بان يكون مفاد الاصل جعل حكم ظاهري في ظرف الشك دليل فيكون الاصل متكفلا لتنزيل الحكم المجعول منزلة الواقع وبهذا التنزيل يكون دايل الاصل ناظراً وشارحاً ومبيناً لدائرة مستحفظ

وحاصله أن المجمول في الاصول هو الؤدى ومعنى. جعله هو ايجاد الموضوع

الاشتراط بان يعمم شرطية طهارة لباس المصلى للواقعية والظاهرية إلا ان استفادة ذلك من دايل الاصل محل اشكال بل الظاهران المستفاد من دليل الاصل هوالتنزيل بلحاظ العمل واماجعل المؤدى حقيقة او تنزيلا فلا يستفادمنه . ولذا قوينا في حاشيتنا على الكما ية عدم الاجزاءفي الاصول كالامارات من غير فرق بين اصالة الحل واصالة الطهارة وان ادعى التفرقة بعض السادة الاجلة قدس سره بتقريب ان لسان اصالة الطهارة احراز الواقع إذ لا منى لجمل الامر الواقمي للمشكوك إذ الواقع محفوظ على ما هو عليه من جمله التكويني فما هو محمول تكوينا لا محمل ولو تشريماً وحينتُذ يَكُون حاله حال الاستصحاب فيجوز له الدخول في الضلاة مع الوضو. بما. مشكوك طهارته ومع انكشاف الخلاف يكون كمستصحب الطهارة في الاجزاء وعدمه . وا ما اصالة الحل فالمجمول لما كان شرعياً فيمكن جمل الحلية لمشكوك الحلية كما يمكن حمل الحلمة للغنم . فدلمل الجمل بدل على ترتب الآثار المرتمة على الحلمة المطلقة الشاملة لما كان بعنوانها الاولي ولما كان بعنوانها الثانوي فيجوز الدخول فى العمل اعبادًا على اصالة الحل ومحكم له بالاجزاء لو انكشف الحلاف . هذا اذا استفدنا ذلك من دليل الآثار وإما اذا لم نستفد ذلك وكانت الحلية مشروطة بالحلية بعنوانها الاولي فلا يجوز الدخول فىالصلاة اعتماداً على الحل. نعم يجوز اكل اللحم المشكوك حليته اعتماداً على إصالة الحل لنرتبه على مطلق الحلية . وكيفكان لا يكون الاصل حاكماً على دليل الاشتراط لانه اما لا فائدة له حتى في الدخول في العمل المشروط واما ان كون محققا ومحصلاً لا حد فردى الشرط هذا والظاهر أن الاصول باجمها لاجمل فيها وأنما هي اما احراز للواقع كالاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتحاوز ونحوها واما عذرية يعمل بهافي مقام الجهل من غير فرق بين كونها إعذاراً عقلية كالبراءة المقلية اواعذاراً شرعية كالبراءة الشرعيه . وعليه لامجزي =

للحكم الواقعى ولازمه اجزاء المأتي به بالاس الظاهري عن الأس الواقعي لثبوت موضوعه حقيقة وحينئذ يكون دليل الأصل ناظراً وشارحا ومبينا لدائرة الموضوع اما بتوسعته او بتضييقه وهو معنى حكومة دليل الأصل على دليل الواقع بل رعا

🗝 اتيان المأمور به بالاص الظاهري الذي هومفاد الاصل العملي عنالواقع فيجب الاتيار في بالمأموريه الواقعي لوانكشف الخلاف . واما جواز الدخول في الصلاة مع الشك في الماكولية وعدم الدخول في الصلاة مع الشك في طهارة الباسه فليس لآجل التفرقة بين أصالة الطهارة وبين اصالة الحل في الجمل بالالنزام بأن اصالة الطهارة لاحراز الواقع فلذا يلزم ترتب ما هو مرتب عليه بالمنوار الاولي ولازمه عدم الاجزاءَ وفي اصالة الحل بجمل المؤدى وبجريا نها يكون واجداً للشرط ويترتب عليه ما هو مرتب على الشيُّ بعنوانه الأولي والثانوي ولازمه الاجزاء إذ التفرقة ممنوعة لمدمالفرق بينالاصلين وآنما الفرق حصل باعتبار ما يستفاد من ادلة الآثار فأن كانت مترتبة على الشيء بعنوانه الواقمي الأولى فلا تترتب بجريان الأصل العملي وان كانت مرتبة على الشيء بعنوانه الأولي وعنوانه الثانوي فيجريان الاصل العملي تترتب تلك الآثار وعليه صح لنا الألتزام بمدم جواز الدخول في الصلاة مع الشك في الطهارة وجواز الدخول في الصلاة مع الشك في الماكولية. وهكذا جواز اكل وشرب مشكوك الحلية لكون الاثر في الأول على الشيء بعنوانه الاولي بخــــلاف الاثر في الثاني فأنه صرتب على الشيء بمنوانه الأولي والثانوي بل ربما يقال بان الفرق بيناعتبار الطهارة في الصلاة وبين اعتبار المأكو لية في الصلاة ليسلماذكر بلمن جهة ان عدم الماكو لية مانعة من الدخول في الصلاة والطهارة اعتبرت في الصلاة بنحو الشرطية فني الشك في الما نمية تجري اصالة الحل وفي الشك في الشرطية لايجرى الاصل لا حتياجه الى احراز واصالة لاعارة لأتحرز الشرطية وقد استوفينا الكلام في بحوثنا الفقهية

يقال بان غرض الاستاذ قدس سره من الحكومة الورود بتقريب ان مثل قاعدتي الطهارة والحل واستصحابهماليست في مقام اثبات الحكم بلسان جعل الوضوع او نفيه بلسان نفي الوضوع الذي هومعني الحكومة وأنما مفادها جعل الوضوع حقيقة في ظرف الشك مثلا اصالة الطهارة تجعل الوضوء بالماء المشكوك فرداً حقيقيا من افراد الوضوء بالماءالطاهر بان يكون الماء الطاهر شاملا حقيقة للطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية وعليه لا اشكال في اجزائه لكونه من قبيل اجزاه اتيان المأمور به بالأمر الواقعي عن أمره ويكون الاتيان به ثانياً من قبيل الامتثال عقيب الامتثال. ودعوى ان الحكم الظاهري في طول الحكم الوقعي لتأخره عنه بالمرتبة فلا يعقل ان نيشاً تخطاب وأحد وأذأ أمتنع أنشائعها مخطاب وأحد امتنفت حكومة دليل الاصل على دليل الواقع لاستلز امها انشاه الحكمين الظاهري والواقعي وهو غير معقول ممنوعة لانه لا مانع من أنشاه حكمين طوليين بانشاه وأحد على نحو تكون الدلالة على أحدها بالمطابقة والآخرى بالالتزام. نعم لايمقل أن يكون أنشاه وأحد بدلالة وأحدة نيشاً حكمين طوليين كما ان كون الحكم الظاهري متأخراً عن الحكم الواقعي لأخذ الشك فيه موضوعاً للحكم الظاهري لا ينافى كونه محققا لشرطية الصلاة ، كما ان الحكم الواقعي يحقق فرداً آخر لشرطيتها . فبالنسبة الى ايجاد شرطية الصلاه في عرض واحد ومنه يعلم أن الطهارة الظاهرية شرط الصلاة وأفعاً ومع حصول العلم بالمخالفة يكون من قبيل تبدل الحالة كالمسافر يكون حاضرا ولم يكن من قبيل انكشاف الخـلاف وحبنتذ يكون الاتبان عثل هذا الحـكم الظاهري مجزيًا لكونه من قبيل الاتيان بالحكم الواقمي بل على ذلك التقدير تسميته بالظاهري تسامح ، بل ينبغي ان يسمى بالواقع الثانوي ولكن التحقيق أن دليل الاصل ليس له جهة حكومة على

دليل الواقع لأن المناط في الحاكم ان يكون له نظر الى المحكوم عليه ويكون نسبته كنسبة الشارح المبين المراد من المحكوم. ومن الواضحان مثل اصالة الطهارة لبس له نظر الى دليل شرطية الطهارة الواقعية حتى بقال انها تجعل له موضوعا وتوسع دائرته إذليس لها لسان إلا ان موردها محكوم بالطهارة . كما ان دعوى الورود في غير محلها إذلانسلم ان الظاهر من دليل الشرطية الأعم من الطهارة الواقعية بل لحصوص الواقعية . على انه بالوجدان نجد تنافياً بين الطهارة والقذارة فحينئذ اذا كان بحسب الواقع قذراً كيف يكون محكوماً في القذارة في مرتبة الظاهر لما عرفت كان بحسب الواقع قذراً كيف يكون محكوماً في القذارة في مرتبة الظاهر لما عرفت من المتضاد بينها ولو سلم وقلنا بامكان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف من المتضاد بينها ولو سلم وقلنا بامكان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف المرتبة ولكن بالنسبة الى الاحكام الوضعيه لانسلم جوازه على ان قاعدة الطهارة ليس السانها إلا معاملة مشكوك الطهارة معاملة الطهارة الواقعية بحسب الظاهر .

وقصارى ما يتخيل بان الجمع ممكن بالنسبة الى الاحكام الوضعية من جهة اختلاف المرتبة فالذى هو بلسان القاعدة المجمول فى زمان الشك الطهارة الفعلية ومحسب الواقع القذارة الواقعية وهي لاتنا فى الطهارة المجمولة في ظرف الشك ولكن لايخنى ان ذلك أما يمكن توجيهه فيما اذا لم يكن العلم غاية مع ان المفروض اخذه غاية في قوله كل شيى، نظيف حتى تعلم أنه قذر فحينتذ يستفاد من أن مصب القاعدة ابتداء هو الحسم بما يشك في قذارته الفعليه وأنه محمكوم بالطهارة إلا أذا علمت قذارته الفعلية فيحصل التنافي بينها.

فان قلت أن المفى بالعلم يصير قدارة فعلية بالعلم . مثلا أذا شك في الطهارة فيحكم بالطهارة ما لم تعلم أنه قدر فاذا حصل العلم بتلك القدارة فتكون فعلية . قلت هذا خلاف ظاهرالقضية فان ظاهرها أنها فعلية قبل تعلق العلم وخلاف

الظاهر من هذه الجهة ليس باولى من تنزيلها على الحكم العذري والام في معاملة المشكوك منزلة المتيقن . فاذا عرفت ان القذارة فعلية فيجب اعادة الاعمال السابقة البنية على العلمارة الظاهرية كما يتضح ذلك في مشكوك العلمارة في الثوب فيبني على طمارته و بعد انكشاف الخلاف يجب تطهير كل ثوب واناء استعمل بذلك الماء ولو كان مفاد القاعدة جعل الطهارة في مرحلة الظاهر لم يجب غسل ما لاقاه بعد انكشاف الخلاف من جهة تبدل الموضوع والظاهرانه لا يلتزم به احد .

فان قلت ما ذكرت من النقض بفسل كل ما لاقى الثوب لا يصحح كون مفاد القاعدة المعذورية ومعا ملة المشكوك معاملة المتيقن فى مرحلة الظاهر لجواز أن توجب غسل كل ما لاقاه مع أن مفاد القاعدة ما ذكرنا . بيان ذلك أن الثوب المشكوك الطهارة فيه قذارة اقتضائيه أي للواقع يترتب عليه اثر فان لاقاه شيى أيضا تكون فيه تلك النجاسة الاقتضائية فهذه النجاسة تكون في عالم الاقتضاء الى أن يحصل له العلم فع حصول العلم تكون تلك النجاسة قعلية . وحينتذ بجب غسل ما لاقاه الثوب وغسل ما لاقاه لايستكشف ما لاقاه المدري ومعاملة المشكوك منزلة المتيقن في مرحلة الظاهر .

قلت هذا لا يفيدك في معاملة المتيقن من الحكم الظاهري لانه مختص بصورة الجهل. واما مع حصول العلم فيلزم العمل على مقتضى الملاقاة وهذا بهينه عدم الاجزاء فمن توصأ بماء مشكوك الطهارة وصلى به فبعد انكشاف الخلاف يلزمه اعادة الصلاة والوضوء من حين العلم بانكشاف الواقع فان المعذورية أنما هي في زمان الجهل و بعد حصول العلم لا معذورية فالصلاة حين الجهل محسكومة بالصحة ظاهراً و بعد العلم عكومة بالبطلان وبالجلة ان المستفاد من قاعدة الطهارة الجعل ان كان مبنيا على عكومة بالبطلان وبالجلة ان المستفاد من قاعدة الطهارة الجعل ان كان مبنيا على

النجاسة الاقتضائية اتجه عليه عــدم الاجزاء كما عرفت وان لم يبن على ذلك اتجه الاشكال المذكور وهو عدم الالتزام به من الفقهاء مضافًا الى أنه يلزم اعتراض آخر وهو أن مقتضى القول بالجمل لابدله أن يابزم في زمان الجمل موضوع إذ أو لم يكن له موضوع لا يتقوم الجمل به إذ مقبّضي الجمل ذلك مم أنا نراهم يجرون أصالة الطهارة في الشيي. المنقضي زمانه مثلاً لو تيقنت بطهارة ما. ثم صليت و انعدم الماء بعد ذلك فحصل لك شك في نجاسته فقاعدة الطهارة تجري مع أن الموضوع للجمل المستفاد منها منتف . واما على المحتار في القاعدة فلا يلزم وجود الوضوع إذ غاية ما يستفاد منها ان يعا مل مشكوك الطهارة معامله المتيقن بحسب مرحلة الظاهر . وهذا مجري ولو في الزمان السابق حتى يتر تب الاجزا. بذلك هذا كله بالنسبة الى الاصول الوجودية سوا. كانت احرازية او غير احرازية . واما الاصول العدمية فالظاهر أنها تدل على نفي النكليف عن الشكوك الجزئية أوالشرطية ولايمكن أثبات التكليف بما عدا الجزء المشكوك من بقية الاجزاء إذ لا اطلاق لا دلتها ولا يمكن أثبات وجوبها من في الجزء المشكوك الا بدعوى ان وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي الجزء المشكوك وهي محل منع إذ الوجوب وان كان مجمو لا شرعيا إلا أن تحد يده بالباقي ليس من آثار نفي المشكوك وأنما هو لازم عقلي فنفي وجوب الجزء المشكوك لا ثبات وجوب الباقي المعبرعنه بالاقل مرز الاصول الثنة,

الموضع الثانى في الامارات فنقول ان الاصحاب اختلفوا في ان اعتبارها على وجه الطريقة او على وجه السبية وعلى الأول فيل لسانها تنزيل المؤدى منزلة الواقع أولسانها تنميم الكشف وتجقيق الكلام فيه وبيان الثمرة موكول الى محله

وسيأتي بيان التفصيل أن شاء الله تمالى . ولا يهمنا التمرض له الا بما يناسب وهذا المقام .

فالذي ينبغي التعرض له أن الامارة كالاصل في الحكم بعدم الاجزاء وأن اختلفا بحسب المفاد ، فإن مفاد الاصل وظيفة في مقام الشك مخلاف الإمارة فإن مفادها الكشف عن الواقع ولكن بنحو التعبد فمع الكشف لا يبغى مجال للشك . ومن هذا يظهر تقدم الامارة على الاصل إذ الامارة ترفع الشك تعبداً فلا يكون مجال لجمل الوظيفة في ظرف الشك هذا إذ كانت الامارة على نحو الطربقة واما لو اخذت على نحو السبيبة والموضوعية فتدل على الاجزاء اذا كان الام الظاهري وافيًا بتمام المصلحة والغرض وإلافلاتجزيكا عرفت الحالفي الامر الإضطراري هذا أذاكان مفاد الامارة توسعة الواقع بان يكون الفاقد مصدافاً حقيقيًا للمأمور به فلا ريب في انه مجزي مطلقا ، واما اذا كان مفاد الإمارة بدلية الفاقد عن الواجد فان كان وافياً بتمام الفرض فلا اشكال في الاجزاء كسابقه وان كان مفادها اثبات حكم مستقل لموضوعه بلا نظر في لسانه الى البدلية عن شيء لوكون الفاقد مصداقا للمأموربه فعلى هذا يقتضي الاجزاء فهالو انكشف الخلاف الاحيث تتحقق الضادة بين الصلحتين . هذا كله بالنسبة الى ما تيقن ان مفاد الامارة الوضوعية على احدى الذكورات من انحاه الموضوعة واما لوشك في إن مفادها اي شيء من هذه المذكورات فالظاهرانه لا يقتضي الاجزاء. هذا كله لو انكشف الخلاف كشفًا يقينياً . واما لو انكشف كشفاً ظنياً كمالو تبدل رأي المجتهد مقتضي امارة ادت الى خلاف الحكم السابق فانه بجب العمل على طبق رأيه الثاني وبجب اعادة ما أنى به على طبق الامارة الأولى سواء اعتبر حجيتها من باب الطريقية أومن باب الموضوعية

والسبية لان قضية اطلاق حجية الإمارة الحكم بالعمل على مقتضى الرأي الذي فكا لا يجوز البناء على العمل على الاجتهاد الأول كذاك لا يكتفى بالإجزاء عا وقع منه موافقا للاجتهاد الأول هذا اذا احرزان الحجية بنحو الكشف والطريقية . واما اذا احرز انها على نحو الموضوعية فلا مجب اعادة الاعال السابقة إذا كان ما انى به وافياً بهام الغرض والمصلحة . واما فيا شك ولم يحرزانه على اي النحوين فان كان هناك الحلاق على احد النحوين احذبه والا فان تردد الحال بين الطريقية والسبية على النحو الأول فلا يجب الاعادة وكان الحكم بالاجزاء لانه قبل ظهور الحلاف كانت عنده حجة قائمة فلما ظهر الخلاف حصل عنده علم اجمالي في حصول التكليف بين ما اتى به و بين ما بأني به وما اتى به يكون خارجاً عن محل الا بتلاه . في التكليف بين ما اتى به و بين ما بأني به شبهة بدويه فتجرى البراءة لانه شك في التكليف .

ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره الاستاذ قدس سره فى الكفاية ما لفظه (واما اذا شك ولم يحرز انها على اي الوجهين فاصالة عدم الاتيان بما يصدق معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت (١) لما عرفت انه مجرى البراهة فلا موقع لهذا الاصل

<sup>(</sup>١) وفرق بعض السادة الاجله قدس سره في محمله الشريف بين الشك في ان الام الظاهرى على اي نحو من انحاء السببية و بين الشك في كو نه على نحو الطريقية اوالسببية بجريان البراءة في الأولدون الثاني بدءوى ان الشك في الأول يرجع الى الشك في الزائد فينتفي بالبراءة دون الثاني فأنه يكون من الشك في المسقط فيحكم العقل بالا شتغال يتو ضيح منا انه على الأول يتردد الامم الظاهري بين كو نه وافياً بهام الصلحة اوغير واف بها وعلى الاخير هل يبقى شيء عكن تداركه ام لا في ورجع ==

وأن كان على النحو الثاني وهو ما كان غير واف بنمام المصلحة وكان الباقي يمكن تداركه . وحينتذ بجب الإعادة مطلقاً اي على كلا النقدير بن من السببية والطريقية لان المفروض انه غير واف فيجب تدارك الواقع وقد فرض انه يمكن تداركه ··· ذلك الى ان الامر الظاهري يحقق الطلوبية وبحصل الشك في وجوب الزائد فينفى بالبراءة بخلافه على الثابي فان احتمال الطريقية بوحب عدم كون الاس الظاهري بحقق المطلوبية. إذ على الطريقية المحقق للمطلوبية هو الاس الواقمي وليس الاس الظاهري إلامنجزاً للواقع ان اصاب وعدراً ان اخطأ فلو انكشف الخلاف بانه مكلف بشيء ولم يعلم آنه نفس الواقع علىالطريقيه اوالقدر الجامع بينه وبين ماثبت بالام الظاهري مع عدم ثبوت شيء زائد على الاحتمال الأول من السبية أو وجوب شيء زائد على احمال آخر منها لم تمحقق للمكلف من الاص الظاهري مطلوبية لكي يشك في وجوب الزائد فينفي بالبراءة ومرجع الشك فيه الى ان ما أى به مسقط للام الواقعي اذا كان الامر الظاهري منحو الموضوعية والسببية على بعض الاحتمالات وغبر مسقط اذا كان على نحو الطريقية ويعض انحاء الموضوعية فحيلئذ يكون من الشك في السقط فيحكم العقل بعدم اجزاء ما أبي به ووجوب الأعادة عليه مضافاً إلى اصالة عدم كون ما آي به مسقطاً للتكليف هذا ولكن لا يخفي مافيه إذ العلم الاجمالي بتوجه التكليف غير منجز لكون احد اطرافه خارجاً عن محل الابتلاء وجريان اصالة عدم اتبانما يسقط معه التكليف محل نظر لتردد المسقط بيما هو معلوم الثبوت لوكان هو المأتي ومعلوم العدم لوكان هو الواقع على ان هذا الاصل ليس بحجة الاعلى الفول بحجية الاصول المثبتة لان السقوط اوعدمه ليس من الآثار الشرعية لمدم الاتيان بل من لوازمه العقلية . اللهم إلا أن يقال بأن غرضه قدس سره من اصالة عدم الاتيان هواستصحاب الاشتغال اوقاعدة الاشتغال وقد استوفينا ذلك في حاشيتنا على الكفاية .

فلذا وجب تداركه وان كان لايمكن التدارك فحينتذ تكون المسألة من قبيل النحو الأول لانه قبل ظهور الخلاف كان مكلفاً بشيء غير مورد الامارة و بعد ظهور الخلاف بسبب قيام الامازة مثلا محصل علم اجمالي بينما أتى به وما لم يأت به . ولا أشكال انه بالنسبة الى ما أنى به غير مؤثر لكونه خارجًا عن محل الابتلاء هذا كله فيما أذا علم أن ما أتي به وأف بمَّام المصلحة أو غير وأف وأما لو شك في الوفا. وعدمه فالقاعدة تقتضي الاحتياط لان الشك في الوفاء يكون من الشكفي القدرة ومعلوم أن الشك في القدرة مجرى الاحتياط محكم العقل وأن كان على النحو الاخير فلا تجب الاعادة لما عرفت منا سابقاً . هذا كله فيما لو جعل احتمال الطريقية طرفاً للترديد . وأما لو لم يجعل بأن ينتفي أحمال الطريقية وحصل الشك في أقسام السبييه بانه على النحو الأول امعلى النحو الثاني فلا تجب الاعادة ويقتضي كون ماأتي به مجزيا لانه يدور الاس في أن الجامع موجود في الناقص والكامل أم في الكامل فقط ويكون الشك في الزائد في انه واجب ام لا وهو مجرى للبراءة لانه شك في التكليف فينغي بها وجوب الزائد فيجزي ولوفرض الدوران بين النحوالاول وبين النحوالاخيروحينئذ يجرى حديث العلمالاجمالي لانه حين قيامالامارة كانتله حجة على عدم وجوب الزائد و بعد ظهور الخلاف يحصل عنده علم اجمالي بين الناقص والكامل فان كان الواجب هو الجامع بينها فقد اتي به من قبل لتحققه به وان كان الواجب خصوص الكامل فلم يأت به حينتُذ فيجب الاتيان به ولكن لما كار احد الاطراف خارجاً عن محل الابتلاه فلا يتنجز العلم الاجمالي على ماسيأتي بيانه من أن كل مورد تردد العلم الاجمالي بين شيئين وكان احد الطرفين خارجاً عن محل الابتلاء لم يؤثر العلم الاجمالي بالنسبة الى الطرف الآخر فيرتفع تنجزه ويكون

بالنسبة الى الطرف الذى هو محل الابتلاء شبهة بدوية فيرفع وجوبه باصل البراءة هذا كله اذا كان الترديد على احمال السببية على النحو الاول. واما اذا حصل الترديد في احمال السببية على النحو الثاني او النحو الثالث فها هذا يجب الاعادة لانه لم يأت بالواقع تماماً فيحتمل ان ما آتى به عوض عن بعض مرانب الواقع ان كان على النحو الثاني. ويحتمل عدم قيامه عنه ان كان على النحو الثالث، فالمكلف كان على النحو الثاني. ويحتمل عدم قيامه عنه ان كان على النحو الثالث، فالمكلف حينتذ يعلم بتوجه الخطاب اليه ولكن يكون شاكا في الخروج عن عهدة التكليف والمقل بحكم بان شفل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

## ( تنبيرات الاجذاء )

ويذبغى التبنيه على امور: الأول ان الامارة تارة تدل على الحكم الشرعي كقيا مها على وجوب صلاة الجمعة مثلا واخرى تدل على موضوع الحكم الشرعي وهو على قسمين تارة يكون مجمولا شرعياً قد اخذ موضوعاً لحكم شرعي كطهارة الله المتبرة شرطاً فى الصلاة واخرى يكون مؤداها نفس الواقع كقيام الامارة على انه ماه او تراب وحيث ان الاخير لا نناله بدالجعل فلابد وان ينزل على جعل احكامهالكي لا يلفو الجعل فيرجع الى قيام للامارة على الحيكم الشرعي . وكيف كان فقيام الامارة على الحكم الشرعي ان كانت على الطريقية لا يجزي الحكم الشرعي او على الموضوع المجمول الشرعي ان كانت على الطريقية لا يجزي ما الى به على طبق الامارة عن الحكم الواقعي ويجب الأتيان بالواقع مع انكشاف الخلاف سواء قلنا بتتميم الكشف او الامن بتنزيل الؤدى منزلة الواقع اوالنزاما الخلاف سواء قلنا بتتميم الكشف او الامن بتنزيل الؤدى منزلة الواقع اوالنزاما بالجري على العمل بحؤداه فان فى الجميع يلتزم بها فى حال الشك والجهل وفى حال زواله لا يبقى عبال لاجزاء ما الى به إذ تقميم الكشف يجعل الامارة كالقطع ومع زواله و تبدله الى القطع مخلافه لا يوحب الاجزاء كذلك ما ينزل منزلته . واما الامن

بتنزيل الؤدى منزلة الواقم أو الالزام بذلك فلا دلالة له على أكثر مرس الالتزام بترتيب آنار الواقع في حال الشك والجهل . نعم عكن ان يقال ان الامر بالتمزيل او بالجري ناشيء عن مصلحة واماكونها تغي بمصلحة الوافع فلا دلالة فيها . نعم لوقلنا بكون مفاد الامارة حكما مجمولا شرعيا فيكونله نظرالي دليل الواقع بالتقريب المتقدم فللا جزاء وجه إلا انك قد عرفت أنه لاعكن الالتزام به لاستلزامه أموراً لايلتزم بها الفقيه ، وأن كانت الامارة على نحو الموضوعية فتارة يلتزم بأن ماقامت عليه الامارة هو الواقع، واخرى قيام الامارة تحدث مصلحة في المؤدى تجبر مصلحة الوافع ، وثالثة ،ؤدى الامارة مصلحة غالبة على مصلحة الواقع . اما الأول فلا يمكن الالعزام به للزومه التصويب الباطل كما أن الثاني لايمكن الالعزام به لقيام الاجماع على خلافه . نعم بمكن تصور الموضوعية على القسم الثالث إلا أن ذلك في مقام الثبوت والتصور . وأما في مقام الاثبات الذي هو محل الكلام فالامارة لم تكن على نحو السببية إلا بالاطلاق المقاحي إذ الاطلاق اللحاظي لابتصور فيها لمدم تقيبد ماقامت عليه الامارة بالجهل والشك واذا لم يمكن تقيده بذلك فلا يتحقق الاطلاق اللفظي والإطلاق المقامي وأن أمكن تصوره بتقريب أن المولى لما كان في مقام البيان وسكت ولم يقل بانه مع انكشاف الحلاف يجب الاتيان بالواقع وحيتثذ يكشف ذلك عن عدم ارادته واجزاء ما اتى به عن الواقع إلا ان ادلة الاحكام الوافعية الدالة على اعتبار ها في حال رفع الجهل تنفي الاطلاق المقامي . وما ذكر ناه لا يفرق بين كون مؤدى الامارة حكما شرعياً قد جعل موضوعاً لحكم آخراوقيداً لموضوع حكم آخر او حكما شرعياغير مجمول جمل موضوعاً لحكم آخر اوقيداً باوضوع حَكُمُ آخر كَمَا لَايْخَفَى .

التبنيه الثاني لوقامت حجة شرعية من امارة وغيرها ثم انكشف الخلاف بظن معتبر يجب العمل على طبقه بالنسبة إلى الاعمال الاتية . واما بالنسبة إلى الأعمال الماضية حيث يكون لها اثر من قضاء ونحوه فيجب العمل على مقتضاه لأن الغان الممتبر كالعلم فكما أنه بالنسبة ما لو أنكشف الحلاف بالعلم ينكشف بطلان تلك الحجة السابقة كذلك بالنسبة الى الظن المعتبر ينكشف بطلان تلك الحجة تعبداً . ودعوى انه ايس له كاشفية على بطلان تلك الحجة لأن حجيتها في ظرفها ثابتة ومجب الممل على مقتضا ها وأنما كاشفيته محصل عند قيامه فيكون حيننذ المكلف حجتان حجة سابقة دات على تصحيح الأعمال السابقة وحجة فعلية بجب ترتيب الاعمال الآتية عليها فغي غير محلها فان طريقية الحجية الثانية لم تكن محدودة وانما تدل على بطلان الحجة السابقة فينكشف من قيامها أن ليس للاعمال السابقة حجة فيجب عليه أتيانها على وفق ماييده من الحجة إلا اذا فرض انه قامت عنده حجة تساوى نلك الحجه السابقة منجميع الخصوصيات فحينثذ يقع التعارض بين الحجتين ويجب الاخذ بقواعد باب التمارض فمع التساوي يلزم التخيير بينهما أوالتساقط والرجوع الى الاصول المقررة ولوقلنا بالتخيير فان كان ابتدائياً بلزمالاخذ بالأولى ، وانقلنا بالاستمرار مجوز له البقاء على الحجة السابقة . هذا كله بالنسبة الى الفعل الصادرمن قبل نفسه ، واما بالنسبة الى الفعل الصادر من غيره الباني على اعتبار تلك الإمارة فهل يرتب عليها آثار الصحة مع بنائه على بطلانها فيقال بصحة اقتداء من برى وجوبالسورة عن لا يرى وجوبها ولم يأت بها ام لا ير تب عليها آثار الصحة فلا مجوز له الاقتداء في الفرض المذكور قيل بالأول بدعوى كون الحكم الظاهري بالنسبة الى غيره حكما واقمياً ثانويا ولكن لامخني مافيه فان الدليل الدالءلي اعتبار الامارة أنماهو بنحوالطريقية

من غير فرق بين ترتيب آثار الصحة على فعل نفسه او ترتيبها على فعل غيره فلا يكون بالنسبة الى الفعل الصادر من غيره احكاماً واقعية . وعليه لايجوز اقتداء من يرى وجوب السورة فى الصلاة بمن لايرى وجوبها ولم يأت بها ، اويرى ان الذبح بالحديد شرط فى التذكية لايجوز لمن لايرى ذلك تقليداً اواجتهاداً الاكل مما ذبح بغير الحديد كما لا يحنى .

التنبيه الثالث لااشكال ولاريب ان رأي المجتهد بالنسبة الى عمل نفسه معتبر عا انه طريق الى الواقع فلذا لوتبدل رأيه بما يخالف الأول يجب العمل على طبق رأيه الفعلى ويجب اعادة مااتى به على طبق رأيه الأول لوكان له اثر من اعادة اوقضاء كذلك بالنسبة الى من يقلده فان رأى الحجتهد فى حق مقلده ايضا اخذ بنحو الطريقية الى الواقع فلو قلد من يخالف تقليده السابق يجب اتيان الأعمال الآنية على طبق تقليده الفعلى كما يجب اعادة الاعمال السابقة لوكان لها اثر من اعادة اوقضاء على طبق تقليده الفعلي كما هو معلوم ان رأى المجتهد فى حق مقلده لم يؤخذ بنحو الموضوعية وانما اخذ بنحو الطريقية وليست طريقيتة في حقه محدودة . ودعوى ان رأى المجتهد فى حقه محدودة . ودعوى ان رأى المجتهد فى حقه اخذ بنحو الموضوعية فتكون الموضوعية وانما اخذ بنحو الموضوعية وليست طريقيتة في حقه اخذ بنحو الموضوعية فتكون المعمال السابقة صدرت عن حجة صحيحه فلا يجب إعادتها و تطبيقها على التقليد الفعلي عمنوعة إذ رأى المجتهد معتبر بنحو الطريقية له ولمن قلده من غيرفرق بينها الفعلي عمنوعة إذ رأى المجتهد معتبر بنحو الطريقية له ولمن قلده من غيرفرق بينها الفعلي التسبة الى الادلة الأولية (١)

<sup>(</sup>۱) وبعض السادة الاجلة قدس سره في بحثه الشريف قال لوقامت امارة او اصل على طهارة شيء وعمل على مقتضاء ثم قامت امارة اواصل على نجاسته فان قلنا بلموضوعية يكون مرف قبيل تبدل الموضوع فتصح تلك الاعمال السابقة ويترتب عليها آثار الصحة فلا يجب اعادتها او قضا ؤها لوقو عها في الحكم بالطهارة من غير

وأما بالنسبة إلى الادلة الثانوية فقد يدعى الاجماع على عـــدم أعادة الاعمال

= فرق بين الشبهة الحكيه اوالشبهة الموضوعية وان قلنا بالطريقية كما هو الحق فقد يقال بصحة تلك الاعمال السابقة لصدور هاءن حجة صحيحه ولايمارضها قيام حجة اخرى على خلافها لان قيامها يمنع حجيقها عند قيامها . واما قبل قيام الحجة الفعلية فالحجة السابقة حجة بلا معارض .

هذا وفي باب الاجتما دوالتقليد قال ان محل الكلام في صحة الاجتماد السابق ومدركه اما اصل اوعموم اوخبر ولا يعتمد على احدها إلا بعد الفحص عن المعارض فلا يكون كل واحد حجة قبراالفحص علم يمارضها فلو فحص عن الممارض ولم يجبد وعمل بمقتضا ها ثم وجد ما فحص عنه لم يكن وجود الحجة كاشفا الثانية عن كون ما اعتمد عليه اولا ليس بحجة وان الاجتهاد السابق فاسد إذ ذلك خــلاف الفرض. نعم يرفع اليدعن حجية الاولى عند قيام الثانية فلا يجب اعادة ما أيى به على طبق الأولى ومن هذا القبيل المقلد لوائى باعماله على طبق فتوى مقلده فلو قلد من برى بطلان تلك الاعمال السابقة له ان يفتي بمدم اعادة اعماله السابقة لكون المقلد قدا تكل في اعماله على حجة شرعية بل لو طبق المقلد اعمالهااسا بقة على رأي من قلده ثم تبدل رأيه بفساد ها له الفتوى بمدم وجوب اعادتها وانكان بالنسبة الى اعمال نفسه يرى وجوبا عادتها ومنه يظهر امكان الفرق بين المجتهد ومن يقلده وان ذلك يكون نظير ما اذا كان المجتهد غير جامع اشرائط حجية الفتوى بل يكون منترفاً بعدم عـدالته فلوسأل سائل عن الفعل الواقع على خلاف فتواه فانه يحكم بفساده ولكنه لا يحكم عليه بوجوب الاعادة إذا كان واقعاً على طبق فتوى مجتهد جامع لشرائط الفنوى لاعترافه بمدم حجية فتواء بل الظاهران المقلد اذا سأل مجتهداً جامعًا للشرائط غير مقلده وهويري صحة تقليده فلو فرض أن المسؤل يرى بطلان ماأوقعه السائل من الأعمال على رأي مقلده فانه لا يحكم باعادة اعماله لوقو عهاعن حجه صحيحة . =

السابقة من العبادات اويتمسك بجديث لا تعاد على عدم اعادة خصوص الصلاة و اكن لا يخفى أن الاجماع تحققه غير معاوم وشمول حديث لا تعاد لفير الناسي محل اشكال.

اقول اما في الاصول فانها مغياة بعدم تحقق امارة الخلاف فمع تحقق امارة على الخلاف يستكشف عدم كو نها حجة من اول الامر . واما بالنسبة الى الامارات فلو قامت امارة على خلاف الامارة الاولى فلا اشكال في وجوب ترتب الآثار على الثانية من حين قيامها فيجب اتيات الاعمال الآتية على الثانية واما بالنسبة الى الاعمال السابقة فمالم يكن لها اثر من اعادة اوقضاء كمثل صلاة العيد مثلا فلا اثر للقول بصحتها اوفسادها واما لوكان له اثر يترتب على صحتها وفسادها مثل اعادتها اوقضائها فيتم ماذكره قدس سره بناه على ان الامارة ليست متعرضة لحجية الامارة الأولى إلا من حين قيامها فتكون حجيتها مقصورة على الافعال التي تقع بعدها. واما بالنسبه الى ماقبلها فلا تعرض لها ولكن التحقيق ان الامارة الثانية عند قيامها تدل على حكم الفعل من حيث الصحة والفساد مطلقا سوا. وقع قبلها ام بعدها فهي تدل على فساد الفعل الذي لم يقع على طبقها و ايست مقصورة على الفعل الواقع بعدها . فعليه تكون الاعادة والقضاء منآثار قيام الامارة لحكمها بفساد ما وقع قبلها لعدم مطابقته لها فليس المقام من قبيل الامارتين المتعارضتين لاقتضاء الأولى صحة ماوقع على طبقها والثانية على بطلان ذلك كما انه ليس الاجتهاد الثاني بالنسبة الى الأول من قبيل الناسخ والأول من المنسوخ لمكي نترتب الآثار على الاجتهاد الأول الى زمان الثاني وترتيب الآثار على الثاني مند حصوله كما هو شأن كل ناسخ يترتب الآثار عليه عند وجوده ولا يكون نافياً للآثار التي ترتبت على المنسوخ إذ قياس الاجتراد الثاني بالناسخ قياس مع الغارق لانالىاسخ لا يَكشف عن بطلان المنسوخ وانما المنسوخ حكم واقعي يكون امده منتها بوجود الناسخ بخلاف الاجتهاد الثاني = التنبيه الرابع لواتى يما يعتقد تعلق الامربه ثم انكشف الخـــلآف فلا اشكال

ت فانه بناء على ما هو الحق من جمل الطريقية في الطرق فا ما هو لاحراز الواقع فعند يحققه ينكشف الحسلاف تعبداً. فعليه لا يكون الاجتهاد الأول محرزاً للواقع بل المقام من قبيل مالو حصل القطع بخطأ الحكم الظاهري فكا ان الحكم في ذلك عدم الاجزاء فكذا ما كن فيه من غير فرق بينها سوى ان القطع رافع لحجبة الامارة السابقة من حيث ذاته والامارة السابقة رافعة لحجية الاولى بواسطة الجمل الشرعي وهذا الفرق لااثرله في عدم الاجزاء واما الن عدم وجوب الاعادة والقضاء لكو فها حرجيان ودليل الحرج يرفع وجوبها فهو وان اقتضى ذلك الاجزاء إلا ان رفع وجوب الاعادة او القضاء ان كان حرجيا فاعا هو بالنسبة الى نفس المورد الذي يكون حرجبين كمن عمل برأيه اورأى مقلده مدة من الزمان كخمسين سنة مثلا من يكون حرجبين كمن عمل برأيه اوقلد من يخالف رايه ذلك فاعادة تلك الاعمال حرجي بالنسبة الى نفس المورد لا بالنسبة الى نفس المورد لا بالنسبة الى كل مورد وشخص فدليل الحرج لا يثبت الاجزاء في جميع الموارد على ان دليل الحرج مفاده رفع الحمال السابقة بالاجماع الا ان محققه في غير المبادات من الاعادة والقضاء محال اشكال .

قال الاستاذ المحقق النائيني قدس سره في بحثه الشريف ان الاجاع بما يقطع بتحققه بالنسبة الى الاعادة والقضاء في باب العبادات كما انه بما يقطع بعدم انعقاد الاجماع في الاحكام الوضعية فيما لوكان الوضوع بافياً عند تبدل رأي المجتهد في حقه وحق مقلده كما لو عقد على امرأة بالعقد الفارسي ثم تبدل رأيه وقال ببطلان العقد باللغة الفارسية مع كون المرأة موجوده وكانت من محل الابتلاء . واما مع عدم بقاء الموضوع بتلف كما لوماتت المرأة في الفرض المذكور اوكانت خارجة عن محل الابتلاء في عندل الابتلاء في المرض المذكور اوكانت خارجة عن محل الابتلاء في تقريرات بحثه قدس سره .

في عدم اجزائه عن الامر الواقعي لعدم كشفه عن الامر الشرعي لكي يتوهم الاجزاء ومنه ما لوقطع بعدم وجوب السورة في الصلاة او نسيها قاتى بالصلاة مغ السورة اعتماداً بماقطع بعدم وجوبها . نعم قد بستفاد من بعض النصوص المعتبرة الاجزاء فيما لواتم في موضع القصر اوبالعكس او جهر في موضع الاخفات اوبالعكس جهلا وقد وجه ذلك الاستاذ قدس سره في الكفاية مالفظه (نعم ربما يكون ماقطع بكونه ماموراً به مشتملا على المصلحة في هدذا الحال اوعلى مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفاء الباق منه ومعه لا يبقى عجال الامنثال الامر الواقعي غير ممكن مع استيفاء الستيفاء الباق منه ومعه لا يبقى عجال الامنثال الامر القطعي وهكذا الحال في الطرق (١) فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي

(١) ولاز مذلك ان يكون مافطع به احد فردي الواجب في حال القطع لوافياً بهام المصلحة او أن الباقي من المصلحة غير ممكن الاستيفاء ولو فى غير حال القطع وحيئة لابد من الاجزاء وتمامية ذلك على الموضوعية ولكن ذلك خالاف ظاهر ماذكره قدس سره وكيف يكون مبنياعلى ذلك معانه توجيه لصورة القطع الطريقى وسائر الطرق التي يقطع بطريقيتها على انه لو بنى على ذلك يلزم ان يؤخذ القطع فى موضوع متعلقة مع انه غيرمعقول وعليه يشكل تصوير ما ذكره قدس سره وقد وجه ذلك بمضالساده الاجلة قدس سره فى بحثه الشريف بماحاصله ان بعض الافعال لا يتصور فيها تكر اركالقتل فإذا امر بقتل عدوه على كيفية مخصوصة فقتله على غير تلك الكيفية الخاصة فلا اشكال في اتيان المأموريه وان لم يقع على تلك الكيفية الخاصة لمدم قابلية المأمور به للتكرار لكى يعاد تحصيلا لتلك الخصوصية إلا ان غير تلك الكيفية المدم قابلية المأمور به للتكرار لكى يعاد تحصيلا لتلك الخصوصية إلا ان هذا التوجيه وان كان صحيحاً في نفسه الا انه لا يجرى في الصلاة لقبوله للتكرار والاولى توجيه ذلك بان المقام من باب تعد والمطلوب بتقريب ان الشارع امر باتيان الصلاة وامر بالجهر بالقراءة فى ضمن امتثال الصلاة قاذا اتى المكلف بالفعل وامتثل = الصلاة وامر بالجهر بالقراءة فى ضمن امتثال الصلاة قاذا اتى المكلف بالفعل وامتثل =

اوالطريقي). وحاصله ان ماقطع بكونه ماموراً به مشتملا على مصلحة تني عصلحة الواقع فليس الاجزاء ان لاجل الامر الفقلي يجزى عن الامر الواقعي وانما هولاجل اشماله على المصلحة. ومن هذا القبيل الاتمام في موضع القصر او بالعكس اوالجهر في موضع الاخفات او بالعكس هذا تمام المكلام في مبحث الاجزاء والحمد الله رب العالمين.

الامر الاول من دون تلك الخصوصية سقط الامر الاول وهو معنى الاجزا، ولم يبق عجال لامتثاله ثانياً لمدم بقاء موضوعه فمع ترك تلك الخصوصية حينئذ ان كان عن عذر كما لوكان الجهل عن قصور فهوليس بماقب وان كان عن تقصير فيعاقب على الترك وان كان الترك عن عمد فيبنى على جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه . اللهم الا ان يقال با نه من قبيل النهي في العبادة اذا قلنا بان الامر بالشيء يقتضى النهي عن ضده الخاص . وكيف كان فقد اشكل على العبارة بما حاصله بانه لاوجه لتخصيص التعميم لصوره الخطأ والعمد بالصورة الاخبرة وهي غير ممكنة الاستيفاء وحمل الصورة الاولى اي ما يكون وافياً بتمام المصلحة مقصوراً على مابكون الفعل صادراً عن خطأ المهرعنه (في هذا الحال) وبجاب عنه انه لو لم يكن مقصوراً على مابكون الفعل خاك فلا وجه لتعلق الامر بالواقعي لمدم الفرق بينها فن ثعلق الامر به يستكشف عدم وفا والفعل بتمام المصلحة في حال العمد فلا تففل .

## مقدمة الواجب

الفصل الرابع في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور الاؤل أن هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أم من المسائل الفقهية أم من المسائل الكلامية أم من المبادى الأحكامية ? الظاهر انها من المسائل الاصولية لكونها تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية الذي هو ملاك المسألة الاصولية إذلا نعني بها الا انهامن القواعد الواقعة في طريق استنباط حكم كلي لموضوع كلي وان امكن عدها من المبادي الأحكامية لوجودجهتها بتقر ببانها عبارة عن محمولات تمرض على احكام تكليفية أو وضعية كالبحث عن ان الأحكام متضادة او عن تلازم بمضها مع بعض والبحث عن وجوب المقد مة من هذا القبيل لرجوع البحث فتها الى النلازم بين وجوبذي المقدمة معوجوب المقدمة اذلاينا في اشتمال المسألة على جهة تمد بتلك الجهة من علم آخر . وبالجلة عدها من مسائل الأصول لجهتها الأصولية ولو اشتملت على جهة تعد من المبادئ الأحكامية . نعم لاوجه لعدها من المسائل الفقهية وان توهم اخذاً بظاهر العنوان بدعوى ان البحث عن وجوب المقدمة كالبحث عن وجوب جلسة الاستراحة فالبحث بهذا النحو يبحث عرب المسألة الفرعية لأنه محث عن الحكم المتعلق بفعل المكلف إلا أن ذلك توهم فاسد لعدم تحقق ملاك المسألة الفقهية فيها فان ملاكها أن يكون المحمول فيها خاصاً ناشئاً عن ملاك خاص بثبت لموضوع خاص كالصلاة والصيام او عاما بان يكون عنواناً ليشاربه الى موضوعات خاصة كفاعدة الطهارة ونحوها منالقواعد العامة التي يكون الموضوع فيها عنوانا عاما يشاربه الى امور متعددة والبحث في ان المقدمة واجبة ليس

محدًا عن محمول خاص نشأ عن ملاك خاص وأنما المحمول فيها عام نيشاً عن ملاكات متعددة لأن ملاك الوجوب فيها هو ملاك الواجب النفسي لنرشح الوجوب منه اليها. ومن الواضح أن ملاكات الواجب النفسي مختلفة فلا أقل مر اختلافها بالشدة والضعف على أنه لو قلمنا عقالة بعض الأعاظم قدس سره أن ملاك المسأله الفقهية هي خصوصية الوضوع كالصلاة والصيام والحج ونحو ها فلاوجه لمدها من المسائل الفقهية لهـدم خصوصية الموضوع (القدمة) وأنما هو عنوان عام يشاربه الى موضوعات متعددة مختلفة كالوضوء والفسل والتميم وأنكانما اختاره قدس سره من . لاك المسأله الفرعية محل نظر بل منع للزوم خروج اكثر المسائل الفقهية عن الفقه كمثل قاعدة مايضمن بصحيحة يضمن بفاسده وقاعدة الطهارة وقاعدة كل مالاقي نجساً فهو نجس ونحوها مرخ القواعد العامة الفقهية التي أخذ الموضوع عنواناً عاماً يشاربه الى المناوين الحاصة بل ربما يقال بانا لولم نلمزم في المسألة الفرعية خصوصية المحمول الناشي. عن ملاك خاص اوخصوصية الموضوع لا يصحح عدا البحث عن و جوب المقدمة من المسائل الفرعية لأن البحث فيها انما هوفي سراية الحكم من ذي المقدمة الى المقدمة من غير اختصاص للحكم الوجوبي بل يعم الأحكام الخمسة فالتمبير بالمقدمة في كلامهم كالعنوان العام الحاكى عن موضوعات عديدة مختلفة الحقيقة محكومة باحكام مختلفة بالخصوصيات وناشئة عرب ملاكات متعددة نظير البحث عن فعل المكلف بانه محكوم بالأحكام الحمسة فمثل هذا البحث المنتج لقاعدة كاية تقع في طريق استنباط حكم كلي فرعي يصح عده من المسائل الاصولية ولا يعد من المسائل الفقهية كما أنه لا يعد من المسائل الكلامية إذ ليس البحث في وجوب المقدمة وعدمها لاجل ترتب الثواب والعقاب إذ بناء علىسراية الوجوب من ذى

المقدمة الى المقدمة فتحب المقدمة وجوباً غيرياً لا يستتبع المثوبة على الموافقة والمقوبة على المقدمة فتحب المقدمة وجوباً غيرياً لا يستتبع المثوبة على المقارد عدم المقارد المقارد المقلم الذي هو التحسين والتقبيح المقلميان خصوصاً مع عدم ادراك المقل حسن المقدمة إلا بواسطة وجوب ذي المقدمة إذ المقل لا يستقل بحسن ذى المقدمة لو لا وجوبه فضلا عن حسن المقدمة.

الأمر الثاني ان هذه المسألة من القواعد الكلية المنتجه لحكم كلي فرعي التي يكون تطبيقها على الموارد بيدالمجتهد وليست من المسائل اللفظية إذ البحث فيها في سراية الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة ولوكان ذلك مستفاداً من الأدلة اللبية كالاجماع ونحوه فلا خصوصية لللفظ فيها . ودعوى ان البحث فيها يرجع الى البحث عن الملازمة بين المقدمة وذيها فيكون من المسائل العقلية في غير محلها إذ عد مسألة من علم يلاحظ فيها عنوانها واشتما لها على جهة يجث عنها في ذلك العلم فبذلك من علم يلاحظ فيها عنوانها واشتما لها على جهة يجث عنها في ذلك العلم فبذلك العنوانين العنوان والجهة تعدمنه ولا تعد من المائل العتبار لازمها قان مجرد التلازم بين العنوانين العنوانية العنوانية المنائل العنوانية المنائل العنوانية العنوانية العنوانية العنوانية العنوانية العنوانية العنوانية المنائل العنوانية المنائل العنوانية المنائل العنوانية ال

ومما ذكرنا يظهر اللفر فيما ذكره الاستاذ قدس سره في الكهاية حيث جعل البحث فى وجوب المقدمة عقلياً مالفظه (ان المسألة عقلية والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمة) (١)

<sup>(</sup>١) لا يخفى أن البحث فى وجوب المقدمة الما هو فى حكم المقل بالملازمة بين الارادة المتعلقة بالمقدمة من الارادة المتعلقة بذى المقدمة من غير فرق بين ان تكون تلك الارادة المتعلقه بذى المقدمة مدلوله لللفظ اولغيره من اجماع اوغيره وليسهذا الحكمن المستقلات المقلية الذي هو عبارة عن حكمه عند

الامم الثالث ان المراد من وجوب المقدمة في محل المزاع هو تعلق ارادة بها متولدة من الارادة المتعلقة بذي المقدمة و بعبارة اخرى يترشح وجوبها من وجوب ذيها ولازم ذلك ان يكون بينها تمدد في الوجود والتوقف بنحو تتخلل الفاء بينها فيقال وجد فوجد فلابدخل في محل النزاع ماكان بينها تلازم بنحولا توقف بينها كما انه يخرج ماكان بينها اتحاد بحسب الوجود كالطبيعي ومصاديقه وكالجزء المتقدم على المكل بالتجوهر كتقدم الواحد على الاثنين إذ مع عدم التعدد في الوجود لا يجال المنزاع في ترشح الوجوب من ذي المقدمة الى المقدمة إذ لا يعقل ان يترشح من الوجوب المتعلق بالاثنين على الواحد الذي هو في ضمن الاثنين ارادة غيرية معانساط الوجوب النفسي عليه ولو ترشح منه الى الواحد الذي هوفي ضمنه ارادة غيرية بلزم اجماع المثلين وهو غير معقول كاجماع الضدين.

الامر الرابع تنقسم المقدمة الى الداخلية والخارجية اما الخارجية فهى الخارجة عن المأمور به ولها دخل فى تحققه ووجوده فلا اشكال في دخولها في محل النزاع . واما الداخلية التي هي عبارة عن الأجزاء بالنسبة الى الكل فانها تعد مقدمة للكل لأن الجزء اعتبر لا بشرط والكل اعتبر بشرط شيء وهو الاجتماع فلا تكون المقدمة

بشيء من دون توقه على حكم الشارع كحكمه بان النقيضين لا يجتمعان كالكل اعظم من الجزء و نحوذلك من الموارد الحاكم فيها المقل ولا يتوقف حكمه بذلك على صدور حكم من الشارع بل يحكم به سواء حكم الشارع به ام لا . نعم وجوب المقدمة ومثلها الأم بالضد واجماع الأم والنهي و نحو ذلك من المسائل العقلية غير المستقلة التي هي عبارة عن ان العقل يحكم به بعد صدور حكم الشارع فالمقل يحكم بوجوب المقدمة بناء على الملازمة بعد صدور حكم الشارع بذي المقدمة فافهم وتأمل .

عين ذيها المفايرة بينها عا عرفت . كما أنه لا يلزم مقدمية الشيء لنقسه لما عرفت من الاثنينية بينها ، وبمبارة اخرى ان الأجزاء تلاحظ في حد انفسها والكل ملحوظ فيه الااجزا. مجتمعة فيكون الفرق بين الآجزا. والكل هو الفرق بين الركب من العارض والمعروض وبين نفس المعروض فنفس الاجزاء الذي هي المعروض تلاحظ مجردة عن لحاظ الاجتماع الذي هو العارض وان لاحظت الاجزاء مع كونها مجتمعه فهو النكل الجامع الدمروض والعارض بلحاظ واحد والىذلك يرجع مانسب الى الشيخ الانصاري قدس سره من الفرق بان الاجزاء ملحوظة بشرط لاوالكل ملحوظ بشرط شيء فان غرضه من كون الأجزاء بشرط لاهو ملاحظتها بنفسها من دون ملاحظة الاجتماع وذلك عبارة عن كون الاجزاء لا بشرط والمكل بشرط شي. وإيس غرضه من كون الاجزاء بشرط لاهو بشرط عدم الانضام لكي يرد عليه أن الشيء مع كونه مقيداً بمدم الانضام إلى الفيركيف يكون جزألمركب كما انه لاوجه لما اورده بعض الاعاظم (قده) عليه بما حاصله ان الفرق المذكور أعاهو منحصر في الركب الحقيقي ولا يجري في المركب الاعتباي وان الحل يصح في الأول لوجود الملاك فيه وهو الاتحاد في الوجود دون الثاني لمدم تحقق ملاكه فيه لما عرفت من ان المراد من بشرط لاهو ملاحظتها بانفسها . وهذا اللنحاظ يجتمع مع لحاظ كونها مجتمعة وبهذا الأعتبار تكون الأجزاء عين الكل ويصح حملها ولوكان المركب اعتبارياً ولكن لا يخفى انه لو سلم ان المفايرة الاعتبارية تقتضي الاثنينية إلا انه لاتفتضى تقدم الأجزاء على الكل إذكونها مقدمة يفتضي ذلك مع أن الجزئية والكلية في مرتبة واحدة.

بيان ذلك أن الامور المتمددة المتكثرة تعتبرامراً واحداً بالوحدة الاعتبارية

التي هي منشأ الانتزاع عنوان الكل وهذهالوحدة لاتحصل من نفس الهيئة الاجماعية إذ لو كانت الوحدة محصل من عنوان الاجماع للكان يلمزم بالوحدة المحققة للكل عند قيام المصالح المحتلفة بالأجزاء المتعددة مع انه واضح البطلان إذ كيف يلمزم بوحدة الواجب مع اشمّاله على اجزاء تختلف بحسب المصالح كما أنه لايلتزم بتعدد الواجب معاشماله على اجزاء يترتب عليها غرض واحد ومصلحة فادرة فلا يكون وحدة الواجب باعتبار الهيئة الاجتماعية فلا بدوان تكون الوحدة الاعتبارية ناشئة من وحدة المصلحة أووحدة اللحاظ أو وحدة الحكم . اما الأول فانه نلتزم بوحدة المسلحة من المتكثرات بعد رعاية المسلحة وهذه الوحدة منتزعة من المصاحة الواقعية التي هي متأخرة عن نفس المتكثرات فهاهوالنبرع ايضامتأ خرعنها فلاعكن اخذها في نفس المتكثرات فما هو ذومصلحة ليس إلا المتكثرات على متكثرات لا بوحدتها الطاربة عليها من ناحية الصلحة وكذلك وحدة اللحاظ ووحدة الحكم اللاحقتان للمتكثرات بما هي متكثرات. ولاربب أن الأشياء في حال تكثرها لم يكن فيها لحاظ ولم يكن فيها حكم فلم تنتزع منها الجزئية ولا الكلية . نعم بعد طروها عليها ينتمزع منها الكلية والجزئية . فمن هذا يظهرانه لم تكن الجزئية لها تقدم على الكلية إذ قبل نلك الوحدات لم يكن صفع كلية ولاجزئية وبعد طرو تلك الوحدات تكون منشألانتزاع جزئية كل واحد من تلك المتكثرات كما انه منشألانتزاع الكلية من مجموع المتكثرات .

ان قلت سلمنا ان الوحدة الحكمية لم تؤخذ في المتكثرات إلا ان الوحدة اللحاظية عكن اخذها بان تجعل موضوعا للحكم فتكون المتكثرات الملحوظة بلحاظ واحد موضوعاً للحكم على المتكثرات فان

الحكم على شيء لا يكون الابلحاظه فلحاظه ليسمحكوماً عليه ولاجزه له بل يؤخذ بنحو التوطئة للحكم على نفس المتكثرات فنفس المتكثرات قبل اللحاظلا يكون فيه جزئية ولاكلية وبعد طرو هذه الوحدات تنتزع الكلية والجزئية فعها فى مرتبة واحدة فلم تكرن الإجزاء فيها جهة مقدمية . فعليه ليس عندنا ماتسمي بالمقدمة الداخلية إذ المقدمة تستدعي التقدم على ذبها وحسب الفرض أنه الكل ومقدمتة جزؤه . وقد عرفت انه لاتقدم للجزء على الكل . نعم يمكن فرض القدمية لو اخذت الهيئة الاجتماعية فيموضوع الحكم وقد عرفت مافيه . ومن ذلك يعلم انه على الخالفة يستحق عقوبات متمدده على حسب تمدد المصالح وأن كان مجموعه له هيئة وأحدة كما أنه لو قصد الامتثال بمجموعها كان مشر عاوهذا مخلاف مالوكان غرض واحد مُرتب على الاجزاء باجمعها فانه مع المخالفة يستحق عقابًا واحداً لكونها تعد باجمها واجباً واحداً وان لم يكن لمجموعه هيئة واحدة ولو سلمنا انتزاع الوحدة من الهيئة الاجماعية فلنا منمه أيضا لانه أن كان الواجب هو الاجزاء بشرط الانضام فالجزء غير مقدمة بل واجب بالوجوب النفسي والهيئة واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الهيئة لاخذها شرطا وان كان الواجب هوالهيئة كانت الاجزاء واجبة يالوجوب الغيري لتحصيل الهيئة واجبة بالوجوب النفسى فحينتذ تكون خارجة عن الفرض إذ الكلام في المقدمة الداخلية وصارت مقدمة خارجية وان كانت هيئة مع الاجزاء واجبة فهو وان اجتمعت الكلية والجزئية إلاانه لايصح اتصاف الاجزاء بالوجوب الفيري لكون الاجزاء قد تملق بها الوجوب النفسي لكونه في المرتبة الشابقة ومع ذلك لو تعلق بها الوجوب الغيري لوجود ملاكه الذي هو كونها علة لنحقق الواجب بلزم اجماع المثلين وهو باطل كاجماع الضدين لايقال ليس اجماع

المثلين كاجماع الضدين بل اجماعها يوجب تأكدااو جوب كما لو ورداكرم العلماء وأكرم بني هاشم وكان شخص جامعاً للمنوانين فان اجماعها وجب تأكد الوجوب لا نانقول التأكد أغايفيدلو كان السببان في عرض واحدكما في المثال المدكور لامثل المقام قان الوجوب الغيري متأخر رتبة عن الوجوب النفسي لوضوح أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي ويظهر ذلك بتخال الفاء بان يقال وجبت الاجزاء والهئية نفسياً فوجبت الاجزاء غيرياً ويستحيل في مثل المقام التاكد فحينئذا لاجزاء لم تكن واجبة إلابالوجوب النفسي وليست واجبة بالوجوب الغيري لسبق الأول محسب المرتبة . نعم فيه ملاك الوجوب الفيري هذا كله فمالو كانت الوحدة المحققة للكل قداخذت في المرتبة السابقة على الامركثال الهثية الاجتماعية أووحدة الفرض اووحدة اللحاظ. وإما إذا كانت الوحدة المحققة للكل منتزعة من الرتبة اللاحقة مثل انتزاعها من نفس الأم فلا يعقل أن تكون منشأ لترشح الوجوب من الكل الى الاجزاء لكون المقدمية حينتَذ في رتبة متأخرة من تعلق الام بالكلفلا يعقل تعلق الأمر الغيري بالاجزاء لانه أعا يتعلق بالاجزاء عا أنها مقدمة في رتبة سابقة كما ان مقتضى مقدميتها ان تكون سابقة على تعلق الأمر مع انه حسب الفرض ان المقدمية حصلت في المرتبة اللاحقة عن تعلق الأمن: فعليه يخرج مثل هذا الفرض عن محل النزاع وينحصر فما اذا كانت الوحدة اخذت في المرتبة السابقة على تعلق الأمر اكمي يكون فيه ملاك الوجوب الغيري.

ومما ذكر نايظهر النظر في الحلاق ماذكره الاستاذ قدس سره من تحقق ملاك الوجوب الفيري للاجزاء في الكفاية مالفظه ( إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين وان كان واجباً بوجوب واحد نفسي لسبقه ) لما عرفت أن ذلك يتم بناء على أن

الوجوب التفسي قد تسلق بالاجزاء والهيئة الاجتماعية المحققة لعنوان الدكل فحيئة تكون الاجزاء فيها ملاك الوجوب الفيري لتحقق المقدمية على ذلك الفرض إلا المك قد عرفت ان الهيئة الاجماعية لاتحصل منها الوحدة المحققة لعنوان الكل وانها الموجب لهااما الام اواللحا ظاوالفرض في الجميع لا يتحقق ملاك الوجوب الفيري للاجزاء لعدم تقدمها على الواجب الذي هوالكل لكونها يتحققان معاً وبحر تبة واحدة. ثم انه ربما قبلي بظهور الثمرة بين كون الاجزاء واجبة بالوجوب الفيري وبين كونها واجبة بالوجوب الفيري وبين كونها واجبة بالوجوب الفيري الاشتغال على الأول وجريان اليراءة على الثاني .

يمان ذلك أن الاجزاء أذا كانت وأجبة بالوجوب الفيري فالعلم الاجمالي بالنكليف منجز ولا ينحل إلى علم تفصيلي بالوجوب الطلق للاقل الاعم من النفسي لوكان هو الواجب لتولده من العلم الاجمالي المتنجز في المرتبة السابقة فيكون من الشك في المكلف به وهو مجرى قاءدة الاشتفال. وأما لوكانت الاجزاء وأجية بالوجوب النقسي فلا أثر للعلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الحدين أي حد الأقل وحد الاكثر كالخط المردد بين القصير والطويل وأعا المذى له الاثر العلم الاجمالي بنفس التكليف من دون ملاحظة الحدين وحينئذ يعلم تفصيلا بتعلق أرادة من الشارع قد تعلقت بذات الاقل من دون نظر الى حده و نشك في الزائد فيكون من الشاك في التكليف وهو مجرى أصالة دون نظر الى حده و نشك في الزائد فيكون من الشك في التكليف وهو مجرى أصالة البراءة كالا يخفي فافهم.

الأمر الحامس تنقسم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية اما العقلية فالمراد بها مايكون توقف الواجب على المقدمة عقليا كتوقف العلول على علته والشرعية

ما يكون التوقف شرعياً بأن يعتبر الشارع في الواجب فيداً بنحو بكون دخيلا فيه فبهذا الاعتبار يكون التوقف شرعياً وإلا بعد اخذه واعتباره بنحو الشرط يكون التوقف عقليا العدم حصول الواجب إلاما اعتبره ولذا قال الاستاذ قدس سره في الكفاية برجوع الشرعية إلى العقلية مالفظه: (ضرورة أنه لا يكاد بكون مستحيلا ذلك شرعاً إلا أذا أخذ فيه شرطاوقيداً واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقلياً (١) والعادية ما يكون التوقف محسب العادة فتارة تكون العادة عثابة لا ينفك الواجب عنها داعاً كنصب السلم المكون على السطح واخرى

(١) لا يخنى ان الشرط السرعي تازة يكون اصراً واقعماً كشف عنه الشارع بكون توقف المشروط على الشرط اصراً واقعماوقد اختنى علينا والشارع كشفه لنالاطلاعه على خواص الاشياء، واخرى المشروط ليس له توقف بحسب الواقع إلا ان الشارع اصربه مقيداً بالشرط فنى الأول التوقف عقلى. غاية الأمر انه ببيان الشارع ، واما الثاني فقد يقال بان التوقف شرعي باعتبارانه بسبب اصر الشارع انبزعت الشرطية، وقد يقال بان التوقف عقلي باعتبار ان الحاكم بذلك هو العقل وان كان دلك بسبب حمل الشارع والمراد من العبارة هو المعنى الثاني وفاقاً لبعض السادة الاجلة قدس سره إذ بعد اعتبار الشارع الشرطية يكون الحاكم بالتوقف هو العقل ولاممنى لحكم الشارع بالتوقف الكي يكون شرعياً محفا اعدم امكان تصرف الشارع بازيد من الشارع بالتوقف الكي يكون شرعياً محفا اعدم امكان تصرف الشارع بازيد من الواقع كما انه لا يصح ارادة المهنى الاول من العبارة لكون التوقف عقلياً محصا الواقع كما انه لا يبان التوقف الواقمي فلا ممنى لرجوع الشرعية الى المقلية المكونها من العقلية المكونها دكر نا ان العبارة محمل على الهنى الثاني فلذا صح رجوع من العقلية المحقلة الا تعفل .

ينفك عنه احيانابان يحصل الواجب من دون تلك المقدمة العادية مثلاجرت العاده في قطع مسافة الحج بالركوب وامكن المشي راجلا على خلاف العادة ولا يخفى ان مثل هذه المقدمة خارجة عن محل النزاع لا نتفاء ملاك المقدمية الذي هو انتفاء الواجب عند انتفائها . نعم المقدمة العادية بالمعنى الأول داخلة في محل النزاع كالعقلية والشرعية لوجود الملاك فيها فان الكون على السطح بنتفي عند عدم السلم عادة ولذا قال الاستاذ قدس سره في الكفاية برجوعها الى العقلية بالمعنى الأخير مالفظه (ضرورة استحالة الصعود بدون النصب عقلا لغير الطائر فعلا وان كان طيرانه ممكنا ذانا (١) هذا ولكن بدون النصب عقلا لغير الطائر فعلا وان كان طيرانه ممكنا ذانا (١) هذا ولكن

(١) يمكن ان يكون الراد من جمل المقدمة العادية مقابلة للعقلية من حيث هي من دون نظر الى انه بمن ليس بطائر فعلا وليس له خرق العادة فأنه لا يكون التوقف حينيذ عقلبا لامكان خرق العادة مثلا بالطيران كالحصول في المكان البعيد فإنه في حد ذاته بمكن بدون قطع السافة إلا انه خارق العادة وكونه لا يحصل إلا بخرق العادة لا يوجبكونه متمنعاً حتى يكون التوقف على ماجرت به العادة عقليا فان خرق العادة انما يتعلق بالممكنات دون المتنعات كجمع النقيضين نعم هو ممتنع لمن ليس له خرق العادة وحينتذ يكون التوقف عقليا وعلى ذلك حل العبارة بعض السادة الاجلة قدس سره قال: وبنبغي ان يضاف الى قوله لغير الطائر من قوله وان كان طيرانه بمكناً ذاتاً بالالف واللام على لفظ الطيران لأن طيران غير من قوله وان كان طيرانه بمكناً ذاتاً يكون التوقف عقلياً . هذا والتحقيق ان الكون من قوله وان كان مكناً ذاتاً يكون التوقف عقلياً . هذا والتحقيق ان الكون على السطح يتوقف عقلا على طي المسافة وعلى نصب السلم إلا ان مقدمية الأول مما يقتضيه العقل لاستحالة الطفرة والثاني مقدميته مما يقتضيه طبع الجسم من دون قاسريقتضيه العقل في الاستحالة الطفرة والثاني مقدميته عما يقتضيه طبع المسافة على السطح بلاطي مسافة على الطبعه القيل في الاستحالة الطفرة والثاني عقدميته عما يقتضيه طبع المسطح بلاطي مسافة على المسافة على السطح بلاطي مسافة على المسافة على السطح بلاطي مسافة على المسافة على السطح بلاطي مسافة على المسافة على المسافة على السطح بلاطي مسافة على المسافة على المسافة على السطح بلاطي مسافة على المسافة على

لايخنى أن تقسيم المقدمة الى هذه الامور الثلاثة لم تكن على نسق واحد فان وسلطة المقل في المقلية واسطة في الاثبات إذ الواسطة في الثبوت هو نفس الشيء بما هوهو وان كانت وساطة الشرع في الشرعية الوالعادة في المادية فهي واسطة في الثبوت دون الاثبات لظهور الللازمة انما نتحقق بعد اعتبار الشرع أو اقتضاه العادة للمقدمة فلو لا اعتبار مطاويية الصلاة مقيداً بالطهارة مثلا في الشير عية و تحصيل العلم من طريق التعلم مثلا في المادية لما كان عمة ملازمة بين الطهارة والصلاة كما في الأول ولا بين تحصيل العلم والتعلم في الثاني .

الام السادس تنقسم المقدمة الى مقدمة وجود ومقدمة وجوب ومقدمة صحة ومقدمة علمية وهذا النقسيم باعتبار نفس الواجب ولا مخفى ان مقدمة الصحة راجعة الى الأولين لظهور ان القصور الما هوفي عروض الوجوب على الشيء فتارة يكون لقصور فى الموضوع واخرى لقصور فى الحكم فان كان من قبيل الأول كانت المقدمة مقدمة وجودية كالطهارة بالنسبة الى الصلاة فان وجود الصلاة متوقفة على وجود العلمارة

- كما يمتنع الكون على السطح بلا نصب السلم . إلا أن الامتناع في الأول بحسب ذاته المسمى بالمحال المقطى والامتناع في الثاني بالقياس الى عادم الجناح وعادم القوة الحارقة المسمى بالامتناع العادي .

و بالجملة التوقف واقمى في الصور إلا انه عقلى تارة وعادي اخرى و بعباره اخرى ان حقيقة المقدمية في الكون على السطح هوطي السافة الجامع بين نصب السلم والطيران إلا ان الجامع ينحصر بنصب السلم لعدم ما يتمكن معه من الطيران فهو واجب بالمرض كا سوبالنسبة الى نصب السلم بالمرض كا سوبالنسبة الى نصب السلم فيسمى بالتوقف العادي واخرى يكون واجباً بالذات كما هو بالنسبة الى الجامع فيسمى بالتوقف العقلي فافهم و تأمل فانه دقيق .

لاوجو بهاوان كانمن قبيل الثاني كانت القدمة مقدمة وجوبية كالوقت بالنسبة الى الصلاة فان وجوب الصلاة متوقف على الوقت فقبل الوقت لا وجوب ولم يكن فيها قصور من ناحية الصلاة وأغا القصور في توجه الحكم فلامعني لرجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود بقول مطلق كما ذكره الاستاذ قدس سره في الكفاية ما لفظه (ولا يخفي رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الاسامي موضوعة اللاً عم ) بل ينبغي منه قدس سره التفصيل بين قصور في الوضوع وقصور في الحكم إلا بدءوي ارجاع مقدمة الوجوب الى مقدمة الوجود بالفياس الى نفس الوجوب وهو خلاف مانظهر منه من تعدد المقدمة بالنسبةالي الوجود والوجوب فلذا أخرج مقدمة الوجوب عن محل النزاع لكونه فبل القدمة لاوجوب الواجب لكي يترشح وبعد القدمة لاوجه لترشح الوجوب الى المقدمة وهومن طلب الحاصل اللهم إلا ان يقال بأرن تقسيم القدمة الى الوجود والوجوب بنظر الاستاذ قدس سره هو أن الدخالة في الواجب مختلفة فتارة تكون دخيلة في ذات الواجب الذي اتصف بالوجوب كالطهارة فان المقدمة عقدمة وجود واخرى تكون لها دخالة في لحوقالوجوب للواجب كالوقت فانله دخلا في لحوق الوجوب للصلاة ويمبرون عن مثل هذه المقدمة عقدمة الوجوب كما يستفاد ذلك من قوله ( صلى الله عليه وآله ) اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور وأما المقدمة العلمية (١) فلا يخني أنه تارة تكون من قبيل اجتناب

<sup>(</sup>١) ذكرنا فى حاشيتنا على الكفاية ان مقدمة العلم تارة تكون خارجة عن المأمور به كوجوب غسل شيء خارج عن حدود ما يجب غسله بناعضاء الفسل في الوضوء مماحول العضو تحصيلا للعلم بفسل جميع ذلك العضو الذي يجب غسله واخرى يكون =

الشبهة المحصورة كاجتناب الاناوين المعلوم نجاسة احدها فانه محكم العقل باجتنابهما لتنجز العلمالاجمالي وماكان من هذا القبيل خارج عن محل البحث فىالمقدمة واخرى تكون المقدمة العلمية من قبيل الفحص الذي هو مقدمة للتعلم فعلى مااختاره صاحب ·· لاحمال انه الواجب أوهو اما ان يوجب تكرار الفعل تحصيلا للواجب الواقعي كالصلاة الى اربع جهات عند اشتباء الفبلة واما ان لا يوجب النكرار كالأتيان بالاكثر عند دوران الواجب بين الاقل والاكثر. اما الصورة الاولى فهي مقدمة للعلم ويصدق عليها مقدمة الوجود إيضابناء على وجوب بجصيل العلم شرعاً وان غسر ماحوله الممبر عنه بالمقدمة العامية غير تحصيل العلم بالواجب فيدخل في محل البحث فيجب غسل ماحول العضو تحصيلا لغسل عام العضو الواجب بناء على وجوب المقدمة وإلا فلا . واما بناء على ان غسل ماحوله غير العلم بالواجب خارجا فيخرج عن محل البيحث المدم الاثنينية بينها وحينئذ يجب غسل ماحوله بالوجوب النفسى وقدفرع على ذلك بعض السادة الأجلة قدس سر. انه يجوز الأخذ من بلله للمسح اللهم إلا ان يقال بان ذلك مخصوص بمايجب غسله اصالة دون مايجب غسله بوجوب تحصيل العلم بتمامالغسار الواجب واما الصورة الثانية فمايكون موجبًا للتكرار قان قلنا بان تحصيل العلم بالواجب واجب عقلي فبخرج عن محل البحث في المقدمة إذ البحث فبها إعن الوجوب الشرعي المولوي . واما ان قلمًا بان وجوبه شرعى وان العمل الأحيتاطي غير تحصيل العلم بالواجب فيدخل في محل النزاع فيجب الاتيان بالفعل الاحتياطي لتحصيل العلم بالواجب بناء على وجوب المقدمة وإلا فلا واما ان قلنابا نه عير تحصيل العلم بالواجب خارجاً وانكان بينهما المغايرة مفهوماً فيخرج عن محل النزاع ويتصف ذلك بالوجوب النَّفسي وهكذا فيما لم يكن موجبًا للتكرار فإن الاتبان بالاكثر ان كان غير تحصيل العلم بالواجب مع كونه واجبًا شرعيا فيدخل في محل النزاع ويجب الاتبار به للعلم بتحصيل الواجب ان قلنا بوجوب المقدمة وإلا فلا والتحقيق ان تحصيل العلم بالواجب ليس واجباً شرعياً واعا الحاكم بوجو به هو العقلفيجب

المندارك قدس سره من كؤن وجوب التعلم نفسياً كان الفحص مقدمه وجود ولا تكون مقدمة عليه وجود ولا تكون مقدمة عليه و المالوقلنا بكون وجوب التعلم غيرياً فكذلك يكون الفحص مثل الفلم مقدمة وجود لا مقدمة عليه وان قلنا باعتباره طريقاً الى الواقع المطاوب كان الفحص واجبانفسياً طريقياً فتخرج المقدمة على جيع الفروض عن بحث وجوب المقدمة فافهم

الأمرالسابع تنقسم المقدمة الى سبب وشرطوعدم مانع ويعرف السبب عايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط عايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والمانع عايلزم من وجوده العدم ولا يلزم من علمه العدم ورعايشكل على تعريف السبب النه غير جامع لعدم شموله للسبب المقترن بالمانع فانه لا يلزم من وجوده الوجود ولذا اضاف بعض في التعريف لذاته دفعاً لذلك الإشكال فان ذات السبب تقتضى الوجود لو لاالمانع ولكن لا يخنى انه غير سالم عن الايراد لا نتقاضه بالجزء الاخير من العالمة لصدق التعريف عليه فانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم مع انه رعا لا يكون من قبيل الأسباب فلا يكون التعريف المذكور ما نعا فالحق في المسبب دخل تأثير فيه بخلاف في المرط وعدم المانع فان دخلها بنحو مجملان المحل قابلا لتأثير الاسباب. و بعبارة الشرط وعدم المانع فان دخلها بنحو مجملان المحل قابلا لتأثير الاسباب. وبعبارة اخرى الشرط وعدم المانع فان دخلها بنحو مجملان الحل قابلا لتأثير الاسباب. وبعبارة اخرى الشرط عبارة عن تمهيد الشيء لان يؤثر فيه السبب و كذلك عدم المانع مثلا

<sup>=</sup> الاتيان بكل ما محتمل دخله في المأموربه لفرض ان التكليف بالواحب منجز ويجب استثاله والا واصر الصادوة من الشارع في وجوب تحصيل العلم بالواجب تحمل على الاوشاء كالا وامن المتملقة بالاطاعة فعليه تخرج المقدمة العامية عن محل البحث في مقدمة الواجب فأفهم .

لتأثير النار في الخشب فعليه لا يردالنقض بالجزء الاخير من العلة الذي هو من قبيل المعد و لكن يشكل على التعريف على تقدير دخوله مع كونه من قبيل الاسباب من جهة اخرى .

بيان ذلك أنه على ذلك التقدير يعرض عليه الوجوب الفيري الاستقلالي ومع ضمه الى الجزء الثاني يعرض عليه الوجوب الضمنى وبضمه الىالجزء الثالث يعرض عليه وجوب ثالث فحينثذ يشكل باجتماع وجوبات عديدة على جزء واحد ويندفع ذلك بما ذكر نا من أن الشرط عبارة عن جعل المحل قابلا لتأثير السبب أنه لاوجه أبرشح الوجوب الفيري الاستقلالي عليه أووجوبات عديدة على الجزءالواحد بل الوجوب الغيرى الاستفلالي يترشح الى السبب وعا انه له اجزاه فيكون في كل جزء وجوب واحد ضمني وربما يفرق ببيان آخر فيقال ان الماهية اذا ترتب عليها الأثر فقد يكون ترتب الاثر بنحو خاص وخصوصية خاصة وان كانت تلك الخصوصية منتزعة من وجودشي و او كونها في ظرف خاص فيسمى ذلك المُشأشر طاوان كانت منتزعة من عدمه يسمى مانعاً فدخل عدم المانع في المنوع ليس بنحو دخالة التأثير لكو نهمن سنخ الاعدام والمدم عاهو عدم لا يمقل تأثيره عاهو من سنخ الوجود على ان عدم الضدين في رتبة الضد الآخر فكيف بمقل تأثيره فيه إذ التأثير يستدعي التقدم. وبالجلة الفرق بين الشرط وعدم المانع وبين السبب بان فيهما عبارة عن جمل القابلية وفيه عبارة عن افاضة التأثير وجمله مؤثراً ومنه يعلمانه لافرق بين الشروط المتقدمة والمتأخرة والمقارنة فان الجميم بنحو وأحد الذى هوعبارة عنجمل القابلية المشروط بها من غير فرق ببن الشروط الوجودية اوالشروط المدمية وجمل القابلية لايفرق بين كون الشرط متقدماً اومتأخراً اومقارنا ومن هذا يعلم أنه لا يرد الاشكال المذكور في الشرط المتأخر .

## (الشرط المتأخر)

بيان ذلك هو أن الشرط من أجزاء العلة والعلة عا لها من الاجزاء لاتنفك عن المملول ومع تأخر الشرط بلزم انفكاك الملة عن المملول والالزم تأثير الممدوم في الموجود او وجود الممكن بلا علة وبذلك يستحيل أيضاً تقدم الشرط على الشير وط زمانًا لمدم انفكاك المعلول عن علته عالها من الاجزاء للزوم الانفكاك بين العلة والعلول بتقدم الشرطو تأخره ولكن لا مخني أن ذلك يلزم في العلة عمني المقتضى الذي يكون منه الأثر دون العلة بمعنى الشرط وعدم المانع فان دخلهمامن قبيل جعل القابلية لتأثيرالسبب المعبر عنه بالمقتضى للمأثير مثلا النار سبب للاحراق وتأثيرها في الاحراق أنما يكون مع تخصصها بخصوصية التماس مع الجسم المتصف باليبوسة فالنار هي المقتضية للاحراق والشرط وجوديا أو عدمياً أنما هو محصل للخصوصية فهوطرف الاضافة وما يكون كذلك لايفرق بين كونه متقدما اومتأخرا فلا يقاس الشرط بالمقتضى المعبر عنه بالسبب فان التأثير لما كان مترشحاً منه فلا يمقل انفصاله عن ذات المعلول زمانًا مخلاف الشرط فانه لادخل له في التأثير وأعا هو طرف اضافة محصل لخصوصية المقتضى فيجوزله أن يتقدم كما جاز له أن بتأخر اذ ذلك لامخل بالاضافة المحصلة لتلك الخصوصية من غير فرق بين كون الشم طاتكونناً أو تشربها اذ ليس له الا اثر واحدوهو محصل في المقتضى باضافته اليه خصوصية تأثير المعلول من غير فرق بين كونه متقدما أومتأخراً او مقارناً وما ذكره بعضهم بأن الشرط عبارة عن كونه متما للمقتضى في التأثير وعليه بني بطلان الشرط المتأخر لاستلزامه أن يكون مقارناً فان رجع الى ماذكرنا من أن ماءدي القتضي من الملة الصطلحة التي منها عدم المائع ليس لها دخل في التأثير

الوجود في خصوص المقتضى فلا مانع من الالتزام به إلا البناء على بطلان الشرط المتأخر في غير محله لما عرفت أنه يكون طرف الاضافة وكونه كذلك لايخل بكونه متقدمًا أو متأخرًا وإن رجع الى كونه من أجزاء المقتضى فهو وأضح البطلان على انه كيف يكون عدم الما نعمن اجزائه لعدم تصور التأثير والتأثر بين الوجودوالمدم كما ان تعبير بعض آخر عن الشرط بانه هو مايوصل اثر المقتضى لمقتضاه فانرجع الى ماذكر نا من ان له دخل في قابلية المحل لقبول التأثير من المقتضى فهو والا فلا معنى محصل له لعدم الفصل بين المقتضى ومقتضاه لكي يحتاج الى مايوصل الاثر لمقتضاه؛ بالجلة الشرائط سواء كانت وجودية أو عدمية ليست لها دخل في المؤثرية في الوجود وأنما هي تعطى القابلية لمحلالتأثير بأن تحدده وتحصصه بحصة خاصةقابلة لتأثير المقتضى ولو بان تكون طرفا للاضافة اليه فحينئذ لايبقي مجال لانكار الشرط المتأخر في الوجودات الحارجية وبذلك صح ان يكون المتأخر أو المتقدم شرطًا كما صح أن يكون المقارن شرطاً مندون فرق بين الجميع والاستاذ قدس سره اجاب عن الموارد التي نوهم انخرام القاعدة العقلية فيها وجعلها على قسمين الاول ماكان من قبيل شرط التكليف والوضع الثاني ما كان من قبيل شرط المأمور به أما عن القسم الاول فقال ماحاصله ان الشرطية فيهما باعتبار وجودها العلمي لا باعتبـار الوجود الخارجي والوجود العلمي مقارن للمشروط فالمتأخر بوجوده الخارجي ايس هو الشرطالمشروط المتقدم الكي ترد تلك المحاذير وأنما لحاظه ووجوده العلمي هو الشرط سواء كان شرطًا للتكليف او للوضع (١) ولكن لايخفي أن الذي له

<sup>(</sup>١)لا يخفيان ماذكر. (قده) من كون الشرط هو لحاظ الامم المتأخر

الدخل في الصلحة القائمه في التكليف او الوضع أنما هو الوجود الحارجي وليس الموجود الملي دخل في تحقيق المصلحة إلا أنه أخذ بنحو الطريقية اليه فوجوده له دخل في الجمل أذ لولاه لا يكون المحل ذات مصلحة وعليه لا بد من الترام بان

\_\_\_ يتم بالنسبة الى شرائط الجمل السماة بعلل التشريع او علل الفائية او دواعي الجمل فأنها بوجودها المامي علة للجمل ومملولة له بوجوها الخارجي فأن الماعل المختار الحكم لايصدر منه الفمل الا وان تكون له غاية عقلائية لكي لايكون فعله عبثًا والجعل الشرعي فعل صدر من الشارع الحكيم وقطعًا جعله مشتمل على غاية فتصورهاعلة لحعله التشريعي ووجودها الخارجي لامحصل الابعد وجود ذيالغايه خارجا ولذا قيل بأن العلة الغاثية عاهيتها اي بوجودها الدهني علة وبانيتها اي بوجودها الخارجي معلولةلابالنسبة الى شرائط المجمول التي هيمن قيود الموضوع الخارجي في الاحكام الوضعية ومن قيود موضوع التكليف في الاحكام التكليفية و بناء علىماهو الحق من انالقضايا على نحو القضايا الحقيقة التي هي على فرضوجو.د الموضوع فلابد من اعتبار تلك الشرائط بوجودها الخارجي ومع رجوعها الى قيدية الموضوع الذي لا اشكال في تقدمه على الحكم انه لايمقل تقدم الحكم على الموضوع او بعض قيوده والالزم الخلف او المناقضة لمم بناء على جمل الاحكام على نهج القضايا الخارجية ممكن دءوى ان الشرط هو الوجود العلمي الا ان ذلك نختص بشرائط الجمل وعلله وكيف كان فيناء على ماهو الحق من جمل الاحكام على محوالقضايا الحقيقية وانالشرائط هي شرائط المجمول الراحمة الى تقميدالموضوع يتضح لك بطلان الشرط المتأخر اذكيف يعل ان يكون الامم المتأخر مؤثراً في الامر المتقدم وارجاعه الى عنوان التمقب او الاضافة او الوجود العامي خروج عن الفرض بل ينبغي اخراج مثل ذلك عن محل الكلام و بذلك لم يصحح الشرظ =

الامر المتأخر بوجوده الخارجي له دخل في المتقدم ودخله بنحو أن يكون طرفا للاضافة ولا يرد عليه ماذكره بعض الأعاظم قده بأنه يتم بناء على أن الاحكام على نهيج القضايا الخارجية وتكون من شرائط الجمل التي يكون تصورها له الدخل. واما بناه على أن جمل الاحكام بنحو القضايا الحقيقية التي قد اخذ الموضوع فيهما على فرض الوجود ولازمه أن يكون الذي له الدخل هو للوجود الخارجي لارجاع كل القيود الى الموضوع الذي لا يعقل تأخره عن الحكم وعليه بني بطلان الشرط المتأخر ولكن لامخني ان جعل الاحكام على نهج الفضايا الحقيقية لاتفتضي استحالة بدخل الأمر المتأخر بنحو يكون طرفا للاضافة إذلو سلمتا ماذكره فالموضوع تارة يكون مقيداً بأمر مقارن واخرى يكون مقيداً بأمر متقدم وثالثة يكون مقيداً بأمر متأخر كالمستطيع بحج فالموضوع هو عنوان المستطيع فتارة يكون بلحاظحال الحكم كما هو الظاهر من جري عنوان المشتق انه في حال الحكم واخرى يكون من استطاع قبل الحكم وثالثة من يستطيع بمد الحكم فغي جميع هذه الصور الموجود في ظرف الحدكم هو ذاته المقيد باحد هذه الفيود بنحو يكون التفييد داخلا وهذا هو الذي يستحيل تحقق الحكم بدونه واما نفس القيد فهو خارج عن الوضوع فلا استحالة في تحقق القيد قبله أو بعده إذ ليس القيد له الدخل إلا كونه طرف اضافة نعم تقيده له الدخل وهو من المقارن وأما بالنسبة الى القسم الثاني وهـو

المتأخر الذي ملاكه ان المتأخر بوجوده الخارجي يؤثر في الاس المتقدم اذامتناعه من البديهيات التي لا يحتاج الى اقامة برهان ومن تجشم للاستدلال على صحته فانه في الحقيقة ملزم ببطلانه واعاهمه ارجاع ماتوهم صحته من الموارد الى الشرط المقارن وقد استوفينا الكلام في حاشيتنا على الكفاية .

ما يكون من شرائط المأمور به فقد أجاد فما أفاد إلا أنه لا ينبغي ان مختص بشرائط المأموربه بلمجرى ذلك مطلقاً حتى فيشر ائط التكليف والوضع كما العزمنا بالتعميم لكل شرط من غير فرق بين الشر انط هذا كله يتم اذا كان مراده أنّ الشرط هو نفس الوجود الخارجي كالاغسال الليلية لصوماليوم السابق واما لو كانمراده ان الشرط هو نفس الاضافة ففيه مالامخني اذ المصاحة ايست قاعة بنفس الاضافة الاعتبارية وأنما هي قائمة بما هو موجود خارجي وقد عرفت شرطيته باعتبار أن له دخلا في قابلية المحل ومما ذكرنا تعرف ان ماذكره بعض من دفع محذورالشرط المتأخر بالنسبة الى شرائط التكليف والوضع بارجاع الشرطية الى عنوان التعقب فان التكليف والوضع يستتبعان تعقب الشرط للتأخر وعنوان التعقب صفةمقارنة للتكليف والوضع محل نظر بل منع لأن تلك الصفة اما أن تكون حقيقية اواعتبارية وكلاها ممنوعان أما الأول فلا معنى لصيرورة صفة متأصلة منتزعة من أمر معدوم متأخر . واما الثاني فصحيح الاان منشأ انتزاعها هو الوجود الحارجي المتأخر وإذا صح انتزاعها من ذلك المتأخر فليكن الشرط هو المتأخر على أن ظاهر دليل الشرطية يقتضي كون نفس المتأخر هو الشرط فكون الشرط هو التعقب او الوجود العلمي او الاضافة خلاف الظاهر وكون الؤثر لابد وان يكون مقارناً للمتأثر هو الداعي لارتكاب خلاف الظاهر بالالتزام بصفة التعقب الاعتبارية المنتزعة مرس التأخر ممنوع إذ الشرط أن كان له الدخل في التأثير فلا تكون تلك الصفة ونحوها من انحاء ماارجع الى الشرط المقارن اذ لاتقتضي التأثير وان لم يكن له دخل في التأثير وأعا الشرط بجعل المحل قابلا لتأثير السبب فلا مقتضى لجعل الصفة سرب الشرط المقارن وحيث قد عرفت أن الشيء بوجوده الخارجي له دخل في المتقدم

بأن مجمله قابلا لتأثير السبب بلا حاجة الى ارجاع الشرط الى تلك الصفات المقارنة فلا يبقى مجال لانكار الشرط المتأخر في الوجودات الخارجية فضلا عن الامور الجفلية بل ربما يقرب جواز تقدم المعاول الجعلى على علته كالملكية التقدمة على أحازة المالك في المعاملة الفضولية حيث أن المكنة من المجمولات الاعتبارية كسائر الاحكام الوضمية وبما أن الاعتبار خفيف المؤنة فيصح للممتبر أن بجمل الاس المتأخر شرطاً للمتقدم اذكل امر اعتباري يتبع بالنسبة الى خصوصياته الى كيفية اعتباره ولا يلزم محددور اصلا اذ لااستحالة في أن يمتبر الممتبر الامر التأخر أو المتقدم في المجمول الاعتباري لعدمالتأثير والتأثر بينها لكي تتحقق الاستحالةولذا قلنا في البيع الفضولي بأنه لامانع من القول بالكشف الحقيقي فتترتب الآتار من حين صدور المقد على انك قد عرفت أن الشرط عبارة عن معطى القابلية المشروط لتأثير السبب فيه واعطاء القابلية لايستلزم مقارنة الشرط للمشروط فحينتذ تكون الاجازة اللاحقة تعطى القابلية للمقد المحقق الملكية من حينه خلافا للشبخ الانصاري قدس سره حيث قال بالكشف الحكمي لتوهم أن للشرط دخل تأثير ويستحيل أن يؤثر المتأخر في المتقدم ولذا بني قدس سره على الكشف الحكمي ولكنك قــــد عرفت ان دخل الشرط ليس بنحو التأثير وآءًا هو بنحو أعظاء القابلية للمشروط ولايختص ذلك بالمقارن بل يعم الشروط باجمعها من الشروط المتأخرة والمقارنة والمتقدمة هذا كله محسب الامكان. وقد عرفت أن الحق أمكان الشرط المتأخر واما محسب الوقوع فالظاهر آنه غير وأقع لعدم قيام دليل على وقوعه شرعا ولذا لم يلتزم الاصحاب بترتيب آثار اللكية من حين صدور العقد بل يبقي مراعي عنده الى ان يتحقق الرضا فتترتب الآثار من حين العقد بناء على الكشف الحكمي كما

هو قول بعض او حين الاجارة بناه على النقل كما هو قول بعض آخر . فعليه يكون الجعل مقارنا الاجازة ولوكان المجعول متقدما واما ان الملكية تتحقق حين صدور العقد فالظاهر أنه لم يلتزم بها أحد نعم يلزم ذلك من الترم بان الشرط هو التعقب فلازمه الالترام بحصول الملكية من حين صدور العقد لتحقق شرط حصولها فيجب الوفاه به على أن التعقب أيس بشرط أذ ظاهر قوله (ص) : « لا يحل مال أمره الا عن طيب نفسه هو أناطة الملكية بطيب النفس لا تعقبها فما ذكره بعضهم من أرجاع الشرط التأخر ألى شرطية التعقب في غير محله لما عرفت من أن ظاهر الادلة اعتبار نفس الأمم المتأخر كما لا مخفي .

انقلت ان الاحلة ليس لها دلالة على اعتبار المقارنة وانعا دات على اعتبار الاجازة في العقد وباطلافها تدل على كفاية الاجازة باي نحو تحققت من التقدم او التأخر أو المقارنة قلت يستفاد ذلك من قوله تعالى ؛ « اوفوا بالعقود » اي بعقود كم فيكون موضوع الوفاء هو العقد بهام اجزائه وقيوده وقد فرض ارت عاميته يكون بالاجازة فيها يتم العقد فيتحصل الجعل فيجب الوفاء ومعناه حصول الملكية فلا يعقل جعل الملكية الاحين حصول العقد بهام اجزائه وقيوده ومنه يعلم عدم تقدم الجعل بل تقدم المجمول لان المجمول امر اعتباري فيجوز تقدمه ومجمل بالجعل المتأخر.

ومما ذكرنا يظهر عدم التزام احد من الاصحاب بترتيب الآثار مالم تتعقب الاجازة علي ان الهيئة الكلامية المتكفلة لبيان الاشتراط تدل على اعتبار المقارنة لان ظاهر تعلبق امن على آخر او تقييده هو اقتران زمان الجري مصع النسبة الكلامية كما هو شأن جميع العناوين الاشتقاقية إلا اذا قامت قرنية على

خلاف ذلك ولازم ذلك اقتران الرضا بالجمل لايقال هذا اظهور يمارض بالظهور المستفاد من قوله تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض ، فان مقتضى التعبير بكلمة ( عن ) يستفاد منها التقدم بممنى ان النجارة لاتنشأ الا وان يكون رضى متقدم لانا نقول انا نسلم بان كلة (عن) تقتضي تقدم مدخولها إلا انه لايختص بالتقدم الزماني بل يقتضي التقدم مطلفاً ولو تقدماً رتبيا والمقام من التقدم الرتبي وهو يجتمع مع التقارن الزماني . وبالجلة المستفاد من دليل الشرطية تقارن الرضامع الجمل نعم لايستفاد من الدليل كون الشرط للحكم الوضعي بل يمكن أن يكون للحكم الوضعي كما يمكن ان يكون لمتعلقه فعلمه يشكل استفادة المقارنة من الدليل أذ ذلك يتوقف على كون الهيئة الكلامية تدل على المقارنة مع كون الشرطشرطاً للحكم الوضعي فان استفدنا من الدليل كلا الأمرين صح الكشف الشهوري في البيع الفضولي لتحقق مقارنة الاجازة لاعتبار الملكية السابقة من حين صدور العقد ولايصح ااكشف الحقيقي لعدم تحقق المقارنة إذ عليه الملكية متحققة عند صدور المقد باعتبار الاجازة اللاحقة وإن استفدنا من الدليل كونه شرطاً لمتعلق الحكم و أن ظاهر الدايل يفيد المقارنة فلا يصح الكشف الحقبقي لعدم تحقق المقارنة فلابد من النقل او الكشف الحكمي هذا في الحكم الوضعي واما التكليني فلا يعقل تقدمه على الانشاء لاستحالة انشاء الوجوب السابق على زمان الانشاء ضرورة أن التكليف بعث المكلف نحو المطلوب ولا ربب أن البعث يستحيل اعتباره بالنسبة الى ماسبق فلابد أن يكون متأخراً عن الانشاء والوجوب المنشأ معاً فيكون المتقدم في زمانه التكليف وجوبياً قد انشأ بانشاء من حينه علاحظة مابلحقه من الشرط المتأخر حتى يصح بذلك البعث محوالهمل في الزمان المتقدم ازقلت على هذالا بترشح

وجوب من المأمور به اليه لان زمانه منأخر فمند اتيان المأمور به يسقط الأمر فلا يترشح وجوب الى تلك المقدمة لان ترشح الوجوب منه اليها بعد فرض بقائه على وجوبه و بمد سقوطه لاممني لترشح الوجوب منه فلابد من خروجه عن محل النزاع قلت أما في عالم اللحاظ فان الآمر لما لاحظ وعلم بالملازمة بين القدمة وذيها فيسرى الحكم منه اليها واما في عالم الخارج فقد عرفت ان الشروط تجمل الماهية متكيفة بكيفية خاصة وتصيرها قابلة لافاضة التأثير من ناحية السبب فمع اتيان المكلف بالمشروط لم تحصُل له تلك الكيفية الا اذا أتى بالشرط فجعل الشرط محصلا للخصوصية يوجب عدم سقوط التكليف الا بتلك الخصوصية ولذا قلنا ان الجمل الخصوص الذي هو منشأ اعتبار المجمول المخصوص لا لمزم مقارنته بلكا مجوز تقدم الجمل على ماانتزع منه كذلك مجوز تأخره كالعقود التعليقية فيكون ذلك من قبيل شر أئط المأمور به كالأغسال الليلية بالنسبة الى صوم المستحاضة في اليوم السابق فان الذي له دخل هو الوجود المتأخر وقسد ادعى بعض الأعاظم قدس سره بخروج ما كان شرطاً للمأمور به عن محل الكلام على حد خروج الأجزا. عن محل النزاع عاحاصله أن قيود الواجب تارة تكون على نحو يكون التقييدداخلا والقيدخارجا كالشروط واخرى يكون التقييد والقيد داخلين كالأجزا. وكلاها خارجان عن محل النزاع اما خروج جزء الواجب فواضح اذ انالواجب لم يحصل إلا بجميع أجزائه فلا تأثير ولا تأثر واما شرط الواجب فلدخله في الامتثال وهو لم يتحقق إلا بتحقق شرطه لأن التقييد لابحصل إلا بحصول قيده فيبقي الواجب مراعي ألى أن محصل الشرط ففي مرحلة الامتثال لافرق بينهما إذ حصول الامتثال بالصوم بتوقف على حصول الاعتسال ليلاكما أن امتثال أمن الواجب المركب من

الأجزاء يتوقف على الاتيان بالجزء الأخير واكن لايخني أن الشرط المتأخر المأمور به لامجب بالوجوب النفسي الناشيء من المشروط والا اعتبر جز أفيكون مثل سأثر الأجزاء ولا يكون شرطاً فلابد وأن يجب بالوجوب الفيري وحينثذ يعود المحذور المتقدم وهو توقف المتقدم على المتأخر على انه لامحيص لنا مرس الالترام بالشرط المتأخر في الواجبات التدريجية لتوقف فعلية الوجوب في الآن الأول على بقاء شرائط التكليف مر · \_ القدرة والحياة الى زمان الأتيان بالجزء الأخير من الواجب بل رعا يقال بان شرائط المأمور به كما تكون متأخرة تكون متقدمة أومقارنة إلا أنشر اثط الجعل علىماءرفت مناسابقا تعتبرفيها المقارنة كإيظهر من دليل اعتبارها ولذا لم نقل بمقالة صاحب الفصول من كون الاجازة شرطًا متأخراً لجمل الملكية من حين العقد الذي هو ظرف الجمل فيكون من الكشف الحقيق وقلنا بالكشف المشهوري وقدارجم الشيخ الأنصاري (قده) كلات الأصحاب اليه إلا أنه أورد عليه بأنه بلزم أن يكون المتأخر ، وثراً بالأمن المتقدم ولكنك قد عرفت أن الشروط الجملية والواقمية أنما هي تجمل المحل قابلا لتأثير السبب فيكون نفس الشرط بوجوده الخارجي لهدخل في المشروط بان يجمل القابلية لافاضة الوجود من السبب فلا تأثير فيها ولو قلنا بأن الأحكام الوضعية من الامور التي لها واقعية في انفسها بأن يكون اللحاظ طريقاً لها لامقوما كالاعتبارات المحضة فالملكية والزوجية تتحقق عند تحقق منشأ الاعتبار وبعد تحققها يكون لها واقعية وان كانت موجودة بالوجود الاعتباري لابالوجود الحقبتي وبذلك تمتازعن الاضافات المقولية فانها موجودة بالخارج ولولم يمتبرها معتبر وبالجلة الأحكام من قبيل الملازمات التي بعد اعتبارها يكون لها واقع كالوضع ونحوه وليست من

الاعتبارات المحضة التي تقوم باللحاظ ولا من الموجودات الخارجية التي يكون الحارج ظرفا لوجودها كالاضافات المقولية وأنما هي بعد اعتبارها يكون لها واقع بنحو يكون اللحاظ طريقاً لها .

الأمر الثامن في ان قصد الايصال او الايصال الخارجي معتبر في المقدمة او لايمتبر شيء منها أفوال افواها الأخير للوجدان الحاكم بانه لو ام المولى بالماء توصلا لاستراحة النفس فاتى العبد بالماء لأجل امره يعد ممتثلا ولولم يقصد التوصل فلا يتوقف امتثاله على قصد التوصل كما أنه لايقتصر في وقوعها على صفة الوجوب على قصد التوصل أن قلت فرق ببن المقام والمثال المذكور فأن المثال بروز الطلب على صورة الواجب النفسي وان كان في الواقع غير ياحيث أن البالارادات غيريه والمقاممما كان في مقام البروز والواقع غيريا قلت أبراز الارادة طريقةعادية محضة الى اب الارادة وليس اللابراز موضوعية حتى يترتب العفاب والثواب بل ها يترتبان على واقع الارادة ان قلت ذلك ينافي ماسيجيي من تقسيم الواجب الى النفسي والفيري بارجاع ذلك الى مقام الابراز قلت لامنافاة بين كون العقاب والثواب على نفس الواقع وبين كون النفسية والغيربة على بروزه بأن يقال الواجب نفسي باعتبار بروزالارادة لابنحو التوصل وواجب غيري باعتبار بروز الارادةللتوصل بخلاف مفام الثواب والمقاب فانها مترتبان على واقع الارادة هذا في غير المقدمة المحرمة واما فيها فلا مخلو الحال اما ان تكون غير منحصرة واما منحصره فان كان الأول فملاك المقدمية موجود فيما قصد الايصال وفيها لم يقصد ولازمه وجود الملاك في القدر الجامع بينهما واذا كان بعض افراده مباحاً فيصرف الحكم الى المباح وتبقى المحرمة على تحريمها وإن كان الثاني فيقدم الأهم من ملاك الوجوب

او الحرمة فان كانت مصلحة الوجوب اهمفتأني بها ثم نأتي بذيها وان كان التحريم اهم سقط الاتيان بذي المقدمة لتعذر الاتبارز به بدونها وقدالتزم بعض ببقاء الوجوب مع قصد الايصال بتقريب أنه لما تزاحم الوجوب وألحرمة ومع الضرورة محصل الاذن في ارتكاب الحرام وهي تنقدر بقدرها وحيث كانت الضرورةتندفع بقصد التوصل فلذا يرتفع تحريم المقدمة المحرمة اذا قصد بهما التوصل وباقية على حرمتها مع عدم القصد ولكن لا يخني انالضرورة تقدر بقدرها في المقدمة على نحويها لأن ملاك المقدمية موجودة فيهما مـــــع مفلونية مفسدة التحريم لمصلحة الوجوب فتتمحض المقدمة للوجوب من دون فرق بين قصد الايصال وعدمه فيقع الدخول في ملك الغير واجباً لانقاذغريق فعلي لاحراما وان لم يلتفت الى حكونه مقدمة ان قلت ماذكر في المقدمة غير المنحصرة يتأتى في هذا المقام حيث ان المقدمة تقع على نحوين في الخارج ولازم ذلك تحقق ملاكها في الجامع بين النحوين إلا ان العقل يصرفه الى خصوص ماقصد به التوصل قلت فرق بين المقامين بيان ذلك هو ان مقامنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر بخلاف الفام السابق قانه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فان محل الكلام في ان قصد الايصال معتبر في الواجب ام لا وهدا الفصدام، زائد فلم يترشح الوجوب على القدر الجامع لكي يصر فه العقل الى خصوص ماقصد به التوصل كما في المفام السابق .

وكيف كان فقد نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره اعتبار قصد التوصل في مطلق المقدمة بتقريب أن عنوان المقدمية وأن كانت من الجهات التعليلية إلا أنها ترجع الى الجمة التقييدية محكم العفل وبعبارة آخرى أن ذأت القدمة إذا كانت واجبة بعنوان المقدمية فيرجع إلى كون الذات واجبة بهذا العنوان وحينئذ

لابد وأن يكون هذا المنوان مقصوداً لكي يقم ما في الخارج على صفة الوجوب فع عدم قصد العنوان لا يقع على تلك الصفة فهو من قيود الواجب لا من قيود الوجوب لكي يقال بانه يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذبهـا في الاطلاق رالاشتراطولكن لا بخني انحكم العقل بارجاع الجهةالتعليلية إلى التقييدية على تقدير تسليمه فهو فيما يدركه العقل من الأحكام لا مثل المقام الذي ثبت حكمه من الشرع وحكم المقل أنما هو بنحو الكاشفية والطريقيه على أنك قد عرفت أن الواجبات النفسية هي واجبات غيربة بالنسبة إلىالمصالح الني هي السبب في وجوبها مع أنه لم يلتزم أحد باعتبار قصد النوصل فيها فظهر مما ذكرنا أن قصد الإيصال ليس له الدخل في المقدمة مطلقاً حتى لو كانت محرمة بدعوى ان ملاك المقدمية موجود في الجامع بين قصد الايصال وعـدمه الموجب المرشح الوجوب الفيري إلا أن العقل محكم بتطبيق الكلي على خصوص ما قصد به الايصال فحينتذ ينحصر الواجب الفيري به ولكن لا يخفي ان قصد التوصل وعدمه لادخل لهما في المقدمة وأنما هما حالتان للواحد الشخصي وليس كل واحد منهما فردا لطبيعة المقدمة اكمي محكم العقل بتطبيقها في ما لو كانت محرمة على خصوص ما قصد بها التوصل واما اعتبار قصد التوصل في وجوب المعدمة بان يكون من قبيل الواجب المشروط عمني انه لولم يقصدالتوصل بالمقدمة لا يكون هناك وجوب كانسب الى صاحب المعالم قده حيث قال ( في حال كون المكلف مريداً للفعل ) وان امكن حمل العبارة على ما يقوله الفصول من أن المراد هو ترتب ذي المقدمة عليها وكيف كان فما نسب إلى ظاهر عبارته محل منع إذ وجوب المقدمة حيث كان مترشحاً من وجوب ذيها فلابد أن يكون وجوبها تابِماً لوجوبه في الاطلاق والاشتراط ومن الواضح أن وجوب ذيها لم يكن مشروطاً بقصد التوضل فكذا ما ترشح منه مضافاً الى أن الحاكم بوجوب المقدمة هو العقل وان كان الوجوب شرعياً لأن العقل حاكم ان الشارع اذا أوجب شيئاً فلابد وان بوجب مقدماته والعقل لا يفرق بين المقدمة التي قصد بها التوصل والتي لم يقصد بها التوصل في الحديكم بكونها واجبة لأن مناط حكمه هو التوقف وهو حاصل في كانا المقدمتين واما ترتب الخارجي بأن يقال ان المقدمة هي خصوص ما يترتب عليها الواجب فتلك تتصف بالوجوب واما ما لم يتعقبها الواجب فلا تتصف بالوجوب واما ما لم يتعقبها الواجب فلا تتصف بالوجوب وهوالنسوب المي صاحب الفصول قدس سره فهو محل نظر بل منع لأن ما ذكره بتصور على صور تين فتارة يكون ترتب الخارجي أخذ قيداً بنحو شرط الوجوب أي من قبيل الواجب الشروط واخرى يكون ترتب الخارجي تترتب الخارجي معتبراً بنحو شرط الواجب ال فان كان اعتباره على النحو

(١) لا يحنى ان المقدمة الموصلة هي ما يتر تب عليها الواجب في الخارج من غير فرق بين ان يكون فعلا توليديا كالمعلول بالنسبة الى علته وبين ان لا يكون كدلك كبعض المقدمات اذا اتفق حصول الواجب بعدها وقد قال باختصاص الوجوب بها بكلا قسميها صاحب الفصول قدس سره وقد يقال بعدم امكانه وامتناعه من وجوه الاول ان تعلق الوجوب بالمقدمة يتوقف على ملاك ولا يمقل ان يكون الملاك هو ترتب ذيها عليها لعدم كونه من آثارها بل هو اجبني عنها فهم يكون من آثارها اذا كان بنحو العلة النامة بالنسبة اليها فينبغي لهذا القائل ان يلتزم باختصاص المقدمة الموصلة بما تحكون من قبيل العلة التامة فيكون الملاك عنده في وجوب المقدمة هو محض سد باب عدم القدرة على الواجب وفتح باب امكان الشيء وجوب المقدمة هو محض سد باب عدم القدرة على الواجب وفتح باب امكان الشيء مقدمات كل مقدمه لو أبي بها يسدباب العدم من جهتها فيوكان للشيء مقدمات كل مقدمه لو أبي بها يسدباب العدم من جهتها فينثذ يتحقق الملاك القتضي مقدمات كل مقدمة فو أبي بها يسدباب العدم من جهتها فينثذ يتحقق الملاك المقدمة مقدمات كل مقدمة فو أبي بها يسدباب العدم من جهتها فينثذ يتحقق الملاك المقدمة من جهتها فينثذ يتحقق الملاك المقدمة من جهتها فينثذ يتحقق الملاك المقدمة من جهتها فينثذ يتحقق الملاك المورث والملاك المدم من جهتها فينثذ يتحقق الملاك المقدم

الأولى فالمقدمة تجب عند ترتب ذيها فيكون من قبيل تحصيل الحاصل وهو واضح البطلان وان كان اعتباره على النحو الثاني فيلزم عدم سقوط الأمر الغيري بمجرد الاتيان بالمقدمة بل محتاج إلى ضم ذيها اليها لعدم سقوط الأمر إلا باتيات تمام وجو بهامن دون فرق بين وقوع ذي المقدمة بعدها أم لا اللهم الا أن يقال بأن غرض الفصول أن مناط المقدمية وأن كان حصول الواجب شأنا الا أن مناط الوجوب وملاكه هو فعلية حصول الواجب نظير صحة الجزء شأنا وفعليته بانضام بقية الأجزاء اليه. الا أن جمل الملاك هو ذلك محل نظر أذ الملاك فيها هو مالولاه لما حصل وهذا متحقق في الموصلة وغيرها.

الوجه الثاني انه لو آنى بالمقدمة قبل الانيان بالواجب فاما ان يسقط الاس بالمقدمة واما ان لا يسقط والثاني باطل والا لزم تكرارها لو آتى بالواجب لمدكو نها مسقطة واللازم باطل وهكذا فيتمين الاول وهو سقوط الاس بمجرد الانيار بالمقدمة ولازم ذلك ان يكون سقوطه لاجل الامتثال وعليه تكون نفس المقدمة واجبة من دون اعتبار ترتب الواجب عليها .

الوجه الثالث ان ترتب الواجب ان كان قيدا لوجوبها يلزم ان يكون وجوبها متوقفا على وجودهاوهو باطل بيان الملازمة انه من الواضح توقفوجود الواجب على وجود القدمة فلو توقف وجوب القدمة على وجود الواجب المتوقف على وجودالقدمة يلزم توقف وجوب القدمة على وجودها وان كان قيداً في وجودها فاما ان يكون على نحو لا يجب تحصيله فان فاما ان يكون على نحو لا يجب تحصيله فان كان الأول فهو غير ممقول للزوم انه يترشح وجوب غيري من الواجب على نفسه فان وجوب المقدمة الذي يترشح منه وجوب هذا الواجب فان كان مقدمة النفسه ولو بواسطة مقدمة لقدمة نفسه صح تملق الوجوب الغيري به لتحقق مناطه وهو المقدمية الاان كون الشيء مقدمة لنفسه غيرمه قول ومع عدم كونه مقدمة ولو حو

المتعلق مع انه بالوجدان يسقط يمجرد الاتيان بالمقدمة فظهر مما ذكرنا ان الوجوب المتعلق مع انه بالوجدان يسقط يمجرد الاتيان بالمقدمة فظهر مما ذكرنا ان الوجوب المقدمة من دون اعتبار قصد الايصال أو الايصال الحارجي وفاقاً اللا ستاذ قدس سره حيث قال بعدم اعتبار شيء في وجوب المقدمة أو في المقدمة إلا ان التزامه بأن الواجب من المقدمة هو مطلق المقدمة محل منع إذ ليس مطلق المقدمة واجبة ولا المقيدة بالايصال واجبة وانما الواجب الحصة التي هي توأم مع وجود ذي المقدمة و بعبارة الحرى الواجب من المقدمة المقدمة المقدمة و بعبارة الحرى الواجب من المقدمة المقدمة المقدمة في ظرف الإيصال بنجو

المنافي المنافي المنافي المنافي المدم تحقق مالا كهوالناني المنا الحل لانه الما كان غير لازم التحصيل يكون مورداً لا تكليف وظرفا الطلب المقيد وحينئذ يكون وجود الواجب ظرفا لتملق الطلب المقدمة فيكون من طلب الحاصل لحصولها في ظرف وجود الواجب هذا وقد اورد على الوجوه المذكورة بالنقض بأنه كيف يقال بعدم معقولية اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة مع انه قد وقع ذلك في بعض المسائل الفرعية كما اذا كان الماء مملوكا لشخص وا باح الوضوء بشيرط الصلاة بدلك الموضوء محيث لو لم يصل يكون غاصها فيكون الوضوء الواجب هو ما يتعقبه الصلاة والوضوء غير المتعقب للصلاة فاسد لكونه منها عنه لكونه غصبا فيختص الوجوب في هدا النرض بالمقدمة الموصلة وقد اجيب عنه بأن عدم معقولية الاختصاص بوجب ان يكون ذات المقدمة يقتضي تعلق الوجوب بها من غير المختصاص بوجب ان يكون ذات المقدمة يقتضي تعلق الوجوب بها من غير فرق بين الموصلة وغيرها آلا ان يتفق وجود المانع عن تأثير ذلك المقتفى في المانع لا المدم المقتضى وماذكر من عدم المقولية فأعا هو بالنظر الى نفس المقدمة من دون نظر الى ما يتفق من المانع عن المعافل الوجوب لكونه منها عنه للكونه منها فلا تغفل .

القضية الحينية فالتحقيق أن الوجوب قد ترشح من الواجب الى ذات المقدمة المهملة لا مطلقة ولا مقيدة بل هي توأم مع القيد بيان ذلك يتوقف على ذكر امور الأول ان وجود شيء يتوقف على سد جميع أبواب انمدامه إذ انمدامه محصل بتحقق واحد من أبواب عدمه الثاني كلما تتعددالمقدمات توجب فتح باب عدم من طرقها مثلا الصلاة لها مقدمات فبانتفاه أحدها توجب فتح باب من العدم فننعدم بعدم بعض المقدمات الثالث أن الارادة المتعلقة بالصلاة مثلا لابد وأن تتعلق مجميع تلك الاعدام الناشئة من القدمات يمعني ان تكون الارادة متعلقة بالقدر الجامع لتلك الاعدام الذي لا يحصل إلا بسد جميع أبواب العدم اذا عرفت ذلك فاعلم أن تعلق الارادة بالمقدمة ليست إلا تبعاً لارادة ذيها وأعا تعلقت الارادة بذيها من جهة مراعاة حفظ الوجود الساري لجميع أنحاء عدمه فتعلق الارادة بالمقدمة من جهة أن في وجودها ينسد باباً من أبواب انمدام ذيها والارادة المتعلقة بذيها تقتضي التعلق بالمقدمة لكن مع ضم باقي المقدمات فتعلقها بالمقدمة تعلقاً ضمنياً ولم يكن للمقدمة اطلاق حتى يشمل حال عدم ضم بعض المقدمات ولم يتقيد بقيد الانضمام لأن الإنضام أمر انتزامي يحصل بعد ضم باقي المقدمات التي يحصل بها ذي المقدمة فالا نضمام متأخر طبعاً عن تلك الارادة الضمنية فكيف يأخذه فيهاو ببيان آخر ان الفرض من وجوب المقدمة ليس الاحفظ وجود الواجب ولأجله ترشح وجوب غيرى استقلالي لمجموع المقدمات فينبسط هذا الوجوب الوحداني على المقدمات بأجمعها فيكون فى كل مقدمة وجوب ضمني غيري كانبساط الوجوب النفسي على الاجزاه فيأخذ كل مقدمة حصة من الأمم الفيري المتعلق بكل المقدمات فتلك الحصة تكون متعلقة بالأمر الضمني مع ضمها إلى بقية المقدمات كما أن القصود منها

حفظ وجود الواجب من ناحيتها فهي غير مقيدة بضم بقية المقدمات ولا مطلقة منجهتها كما أنها غيرمقيدة بوجود الواجب ولامطلقة الشامل لفير ترتب الواجب عليها كذلك بالنسبة الى وجود الواحب غيرمطلفة ولامقيدة بل تجب حين ترتب الواجب لاختصاص ملاك الوجوب بهدنا الحال وهو حفظ وجود الواجب في الحارج وبالجلة انه لا تقييد ولا اطلاق في المقدمة وانما هي حصة توأم مع ترتب ذبها ومعمدم ترتبه لاتكون مطلوبة المصورفي حكمها لا التقييدها بترتب ذيها كاادعاه في الفصول قدس سره لا يقال انهدام ذي القدمة يتحقق بانهدام كل واحد من المقدمات فيكون انعدام إحدى المقدمات علة تامة لانعدام ذيها ووجود إحدى المقدمات يقتضي وجود ذيها بممنى انهلو أنضم اليهاالباقيانسد باب الاعدام فيوجد ذيها وليس الفرض من وجود المقدمة إلا سد باب منأ بواب انعدام ذيها والتمكن على اتيانه فلولا المقدمة لما أمكن حصول ذيها وهذا الفرض مترتب على المقدمه مطلقاً أي سواء انضم باقي المقدمات أم لا ينضم فالارادة تنعلق بها مطلقاً لكونها نا مة التحقق الفرض وقد فرض انه متحقق في النحوين لأنا نقول أن الفرض المترتب على النحوين من المقدمة مسلم إلا أن مطلق الغرض لم يكن تحت المطلوبية لا يحصل إلا مع ضم باقي المقدمات لأن تعلق الارادة بالمقدمات ايست على نحو الاستقلال وانما هوتبعاً للتعلق بذيهاولاريب ان التعلق بذيهاايس إلا لحفظ الوجود بنحو تام الذي يستتبع إرادة المقدمات بنحو الاجتماع لكي يحصل الوجود المطلق من ذي المقدمة وظاهر أن تعلق الارادة بالمقدمات يلازم الترتب ضرورة أن كل مقدمة تعلق بها إرادة ضمنية ناشئة من إرادة ذبها كالا يخنى .

ثم ان الأستاذ قدس سره قال بترشح الوجوب على مطلق المقدرة واستدل على ذلك بما لفظه ( ولانه لو كان معتبراً فيه الترتب لما كان الطلب يسقط عجرد الاتيان بها من دون انتظار ترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وايجابه كما اذا لم تكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه مع ان الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالمصيار والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الامر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحياناً أو حرقه ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة ) .

اقول المراد من السقوط ان كان سقوطه عن مرتبة الفعلية باتيان المقدمة من غير ترتب فلا نسلم سقوط مثل ذلك لما عرفت ان تعلق الطلب بالمقدمات من شؤون تعلقه بذيها ولا ريب ان تعلقه بكل مقدمة ليس استقلاليا بل هو نظير الطلب المتعلق بالمركب فان تعلقه بالمركب يوجب أن يتعلق بكل جزء منه تعلقاً ضمنيا وإن كان المراد سقوطه عن مرتبة البعث والتحريك فلا اشكال في سقوطه بالنسبة الى تلك المرتبة اذ البعث والتحريك لا يتحقق بالنسبة الى الشيء الحاصل الكن ذلك لا يوجب أن تكون المقدمة واجبة على نحو الاطلاق بل بنحو ان يكون لكن ذلك لا يوجب أن تكون المقدمة واجبة على نحو الاطلاق بل بنحو ان يكون وجوبها على نحو وجوب الأجزاء فالاتيان ببعض الأجزاء لا يكون الأمر بالنسبة الى مااتى به محر كا ولكن لا يسقط ذلك الأمر عن مرتبة الفعلية الا بضمها الى الباقي من الاجزاء والاستاذ قدس سره بعد ان المزم بوجود ملاك المقدمة التي الباقي من الاجزاء والاستاذ قدس سره بعد ان المزم بوجود ملاك المقدمة التي هي مالولاه لما حصل في الصورتين اجاب عن الفصول بما لفظه (ضرورة ان الوصلية الماتنتزع من وجود الواجب وترتبه عليه من دون اختلاف من ناحيتها (۱)

<sup>(</sup>١) لا يخفي أن جمل الملاك في وجوب المقدمة هو حصول ما لولاء لما

ولكنك قد عرفت ان المقدمة الواجبة هي الحصة التي توأم مع القيد فلا بكون لها اطلاق لكي تشمل حال عدم الايصال كما ان الايصال ليس معتبراً في المقدمة لكي ينتمزع عنوان الوصلية وأبما اعتبر الايصال في المقدمة بنحو الحالية وبالجملة الواجب من المقدمة هو الحصة في حال الايصال لامقيداً به كما لا يخفى .

حصل لكي يقال بوجوب مطلق المقدمة بحصوله في صورة ترتب ذيها وعدمه في غير محله أذ لامعني لحمله هو الملاك والفرض لكونه أمراً سلساً لايعقل أن يكوناثرآ للامرالوجودي وغيرهغير صالح لكونه غرضا وملاكا لوجوبالمقدمة سوي ترتب الواجب وهذا الترتب انمايكون فعلباً مع محقق علنه التامة وعاميتها انما تكون يتحقق جميع اجزائها فيكون كل جزء له دخل في الفرض شأناً بمهنى ترتب الواجب بفعلية علمه كما ان شأنية الترتب توجب شأنية العسلة والسر في ذلك أن الواجب الذي فرض هو المعلول قد تعلق به الغرض الاصلى ولازمه ان يكون علته قد تعلق الغرض بها بالنبع والارادة المتعلقة بالمعلول واجدة لوجدة غرضها وان كان المعلول مركباكما ان الارادة المتعلقة بالمقدمة واحدةوان كانت مركبه فكما أن أتيان بعض أجزاء المعلول لايسقط تلك الارادة ألا بأتيان آخر جزء من اجزاء المملول كذلك الارادة المتعلقة بالعلة المركبة فانها لاتسقط الا باتيان آخر حزه من اجزائها وبالجلة لايتصف الجزء بالمطلوبية الا بمذخم بقية الاجزاء من غير فرق بين كون الجزء من اجزاء العلة او المعلول كما ان ملذ حكره قدس سرة من ان الموصلية عنوان انتزاعي من وجود الواجب وترتبه عليه محل نظره بل منع اذ عنوان الموصلية كمنوان العلية والمعلولية من العناويين التي تنتزع عند بلوغ منشأ انتزاءها الى جد بمتنع لنفكاكها عن ذيها وهكذا العلية والعلولية =

## المُرة بن القولين

قيل بظهور الثمرة بين القول بوجوب مطلق المقدمة وبين القول بوجوب المقدمة الموصلة فيما لولم يأذن المالك للماء أن يتوضأ يه إلا للصلاة فان توضأ ولم يصل فعلى القول بوجوب المقدمة الموصلة يكون وضو ثه باطلا لانه منهى عن الوضوء الذي لم يتعقبه صلاة واما على القول الآخر فانوضوء صحيح لكونه مقدمة والقدمة

اما الملية فانها تنتزع من الشيء عند بلوغه حداً يكون المملول سببه ضروري الوجود ولاينتزع من المعلول واما المعلولية فانها منتزعة من الشيء عند بلوغه الى حد يكون بسبب العلة ضروري الثبوت ولاينتزع من العلة ولذاذكر نافي حاشيناعلى الكفاية وفاقا لبعض السادة الاجلة بأن الغرض لو كان هو نفس ترتب الواجب عليها الداعي الى ايجابها لكي لا يسقط الاس بها الا ان يؤتى بها مس تبا عليها الواجب وحاصلا بعدها محصيلا للفرض من المجابها ولمكان وقوعها على صفة الوجوب والمعلوبية متوقفا على كو نها موصلة لكون ذلك اعني الايصال مما له دخل في تحصل الفرض من تعلق الايجاب بها وكاله الدخل كذلك كان معتبراً في الواجب الا ان الالتزام من تعلق نظر فان ترتب الواجب ليس غرضا لكي يكون من اثارها وانحالاوجب لايجاب المقدمة هو التمكن من ذيها وسد باب عدم القدرة عليه من جهتها وحينئذ من غير فرق بين ترتب ذيها وعدمه ولكن لا يخي ان امكان ذي المقدمة ذا تا وقوعا ليس غرضا لوجوب المقدمة فذو المقدمة لا يوجد بدونها لاانه لا يتمكن من ذيها وهو الموجب لتعلق الارادة ان العلة مساده بتبع ارادة المعلول فافهم .

محكومة محكم ذيها مطلقاً فيكون وضوئه صحيحاً تعقيه صلاة ام لا كما انه قبل بظهور الثمرة أبضًا بالدخول في الأرض المفصوبة من غير أن يتعقبه انقاذ غريق فعلى القول باعتبار الايصال الخارجي فيحرم دخوله في الأرض للفصوبة لعدم كونه مقدمة إذ لا يتحقق المقدمية في الدخول إلا بتعف الانقاذ وعلى الفول الأخير لامحرم الدخول بل يتصف الدخول بالوجوب لأنه على هذا القول مطلق القدمة محكومة محكم ذبها ولكن لامخني مافيه أذ نفس المقدمة ليست علة تامة الوجوب وأنما هي مقتضية الوجوب فمعدم المانع تكون المقدمةواجبة مطلقاً ايسواء تعقبها ذي المقد،ة ام لم يتعقبها ذيها واما مع وجود المانع كما في المقدمة المنحصرة فعلى كلا القواين تجب المقدمة اذا تعقبها الواجب واما معءدم تعقبها الواجب فهى باقية على حرمتها نعم تترتب الثمرة اذا قلنا بأن اطلاق المقدمة علة تامة الا ان الإلغزام بذلك محل منع فعليه لانظهر النمرة بين القولين بناه على ماهو الحق من أن المقدمية تقتضى ترشح الوجوب من ذيها اليها بل رعايقال بأنه في المثالين يستحيل ترشح الوجوب الى القدمة غير المتعقب بها الواجب لأنه يلزم طلب الشيء بعد حصوله وهو محال بالوجدان بيان ذلك ان الرخصة في الوضو ، في المثال الأول وسلوك الأرض في المثال الثاني تنحصر بصورة ترتب الواجب عليهامعناه ان الفرض الأصلي هو نفس ترتب الواجب ولازمه أن يترشح الوجوب من الواجب عليهما فعليه لامجب الوضوء والسلوك في الأرض المفصوبة الا أذا تعقب الصلاة في الأول وأنقاذ الفريق في الثاني فالوضوء غبر المتمقب للصلاة وسلوك الأرض الفصبية غير المتعقب بالانفاذ باقيان محت الحرمة والمنع اذا عرفت ذلك فاعلمان الوضوء يكون واجبًا اذا كان مقدور أوممكناً ولا يكون كذلك الا اذا لم يكن ممنوعا من قبل المالك لأن العذر العقلي مانــع

من تقلق التُكليف ولم يكن الوضوء كذلك الآ اذا تعقبه الضلاة عقتضي حصر الرخصة ومعلوم أن ترتب الصلاة أعا يحصل بعد وجود الوضوء لكؤنه مقدمة فيلزم وجوب الوضوء يتوقف على وجود الصلاة بوسائط بأن يقال وجوب الوضوء يتوقف على اللَّذَكن منه والتمكن منه يتوقف على جوازه وجوازه على ترتب الصلاة عليه وترتب الصلاة يتوقف على الوضوء نفسه فيكون المتحصل من هذا اذا وجبت الصلاة وجبت وهو الدور الواضح البطلان ولكن الانضاف آنه لادور لأن التمكن فيه أنما يتوقف على المسلم بالجواز لانفس الجواز الواقمي وقرق ظاهر بين الجواز الوافعي والعلم به وريما يكون المأتي به يعلم بجوازه مع انه ليس مجائز فيقع الفعل لا بنفس الرخصة الواقمية وعدمها فاذا علم المتوضى. أنه يأتي بالصلاة عقيب الوضو. يصح وضوئه سواه أتى بالصلاة أم لم يأت بها وإذا صح منه الوضوء لم يبق القول بتوقف القدرة عليه بعدم المنع منه مجال وحيفتذ يندفع الاشكال المتقدم نهم يتعجه اذا قلنا بالتوقف على الجواز الواقعي وقد عرفت الله في محل المنم ولم يبق وجه للاتتكال الا أذا قلنا بأن مطلق المقدمة علة الموتب الواجب مع أنه لم يقل بدلات احدة فعليه لا عُرة بين القولين لمنه قيل بظهور ها بين القولين فيا او ساك في الأرض المفصوبة بفير هاعيالانقاذ فعلى المقول بالمقدمة لملوصلة يكون عاصيا بالمقدمة وبديها او لم يتعقبه الانقاذاومتجريا او تعقب ذلك السلوك الانقاذ وعلى القول بوجوب مطلق المقدمة فليس عليه الاحرمة المتجري بالنسبة الى ذي المقدمة ان اتى بذي المقدمة والاكان عاصياً على ترك ذي المفدمة فحسب وعن صاحب الفصول قدس سهره بظهور النمرة بين القولين في العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب اهم بيان ذلك أن الأزالة لما كانت أهم يكون ترك الضلاة مقدمة لها فعلى القول

بالمقدمة الموصلة يكون ترك الصلاة الموصل لفعل الازالة واجباً وليست الصلاة نغيضاً لهذا الثَّرك وأنما نقيضه الترك غير الموصل فلا محزم فعل الصلاة بناء على أن الأمر بالشيء بقتضي النهي عن ضده واما على القول بأن مطلق المقدمة واجبة فالصلاة تكون ضُد اللازالة لأن تزك الصلاة المطلق مقدمة الممل الازالة فبناء على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون الصلاة باطلة وقد أورد على هذه المُرة بأنه لانسلم ماذكر لأن فعل الصلاة احد فردي النقيض لأن نقيض ترك الصلاه الوصل هو ترك ترك الصلاة الموصل وهذا النقيض له فرد أن أخدها فعل الصلاة لانطباق ذلك عليه والآخر النرك المجرد فعليه لافرق بين الفول بالمقدمة الموصلة وعدمها وقد أجاب الاستاذ قدس سره في الكفاية بما حاصله أنه على الغول بالمقدمة الموصلة أن الصلاة التي هي الغد ليست فرداً للنقيض بل مقارنا له ولا اشكال في عدم سراية الحُمْ من أحد المتلازمين الى الآخر فضلا عن المقارنات مخلافه على القول الآخر فإن الصلاة بنفسها ضد فحيننذ أن كان ترك الصلاة وأجبا يكون نقيضه الذي هوفعل الصلاة منهيا عنه فالعبادة تكون باطلة أقول ممكن توجيه ماذكره الاستاذ قدس سره بأنه على القول بالمقدمة الوصلة بكون الواجب مقيداً فتركه أيما بتحقق بفردين ولا اشكال في أن الفردين لايكون كالاهما النقيض إذ نقيض الواحد ليس إلا واحداً فحينتُ لابد من قدر جامع في البين هو النقيض ولم يكن هنا جامع بين الفعل والترك المجرد فلابد وأن يكون الجامع من طرف الوجود فحينتد بكون ملازما لما هو المنطبق على الفعل الذي هو المبغوضية وبالجلة يكون

الجامع بين ماهو ملارم المبغوضية المنطبقة على الفعل وبين النرك المجرد فحيننديكون

الغمل مقارناً فلا يسري الحكم من الجامع الى الغمل لكونه مقارنا واما على القول الآخر فنقيض الترك هو نفس الغمل فاذا كان الترك مبغوضا كان الفعل مجبوباوان كان الغمل مبغوضا كان المتحقى مافيه فان المتصف بالحكم ايس الا المتكثرات كما لو كان المقيد متصفابالحكم فالمتصف به هو نفس القيد وذات المقيد مثلا ترك الصلاه المقيد بإلايصال فترك الصلاة متصف محكم ضوري وكذلك الايصال فيه حكم ضوري الناشي ومن نفس فترك الصلاة متصف محكم ضوري وكذلك الايصال فيه حكم ضوري الناشي ومن نفس الحكم المنبسط عليها من ذي المقدمة فنقيض كل واحد من الحكمين غبر الآخر فان نقيض ترك الصلاة الصلاة ونقيض الايصال عدم الايصال وان محبوبية شيء يلازم مبغوضيه نقيضة ولازم ذلك ان تكون الصلاة وعدم الايصال مبغوضين الا أن المبغوضية في طرف النقيض كان منطبقاً على اول وجود من النقيض ولا يكاد بوجد من النقيض الا واتيان الصلاة مقدما على نقيض القيد اذ هو متقدم رتبة كما ان نفس المقيد مقدم على قيده وايست المبغوضية من النقيض على ما عصل ان نفس المقيد مقدم على قيده وايست المبغوضية من النقيض على ما عصل المحار النقيض به بل من جهة الحصار النطباق المبغوضية من النقيض على ما عصل باول وجود ولم بتحقق الا الاتيان بالصلاة مثلا فتنحصر المبغوضية فيه .

إذا عرفت هذه الامور فاعلم انه وقع الحلاف في وجوب المقدمة وعدمها على افوال اربعة قول بالملازمة مطلقا وقول بعدمها مطاقاً وثالث بالتفصيل بين السبب وغيره وراج التفصيل بين الشرط الشرعي وعدمه والحق هو القول الاول وهو وجود الملازمة بين الارادة المتعلقة بذي المقدمة نفسياً وبين الارادة المتعلقة بالمقدمة غير با بشهادة الوجدان الحاكم بان من اراد شيئاً له مقدمات وكان ملتفتاً بالمقدمة غير با بشهادة الوجدان الحاكم بان من اراد شيئاً له مقدمات وكان ملتفتاً الى توقفه عليها فطبعا يريد مقدماته نظير مالو كان في مقام ظهور الارادة بصورة

الارادة النفسية كما لو أمن بأن يسقى الماء فقد أظهر أرادته بالستى بصورة الارادة النفسية وفي الحقيقة والواقع هو امر بالستى لرفع العطش بارادة غيرية فلو لم يكن مراداً بواسطة تملق الارادة بالفرض الذي يمرتب عليه لما كان النكليف بالستى مجالا فثل هذا التكليف يكشف عن أن من أراد شيئًا وله مقدمات لاعمالة يريد مقدماته على انحال الارادة التشريعية حال الارادة التكونية من غير فرق بينهما الابالنسبة الى متملق الارادة فني التكونية فعل نفس المريد وفي التشريعية ففل الغير فان من اراد امجاد شيء فتجده اولا يحصل مقدماته الناشئة عن ارادة وقصد لتوقف وجود مراده الأصلي عليه وهكذا الارادة التشريعية فإن الولي لو امر عبده باتيان شي. وكانله مقدمات فلا اشكال آنه يريد منهالمقدمات تبماً لارادة ذيها بالارادة المولوية ودعوى أن الامر المتوجه إلى المقدمه أنما هو أرشاد لحكم العقل بالاتيان بالمقدمة ممنوعة أذ يستحيل أن يكون ذلك أرشاديا مع فرض كونه مترشحا من الامر النفسي المولوي ومعلولا له ونما ذكرنا يظهر أنه لاوجه للقول بعدم لللازمة بين وجوب المعدمة وذيها كما أنه لاحاجة الى الاستدلال على اللازمة بأنه أو لم تجب لجاز نركها وحينئد أن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف عا لايطاق والا خرج الواجب المطلق عن وجوبه لما عرفت من الوجدان على تحقق اللازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ومعحكم العقل بذلك لايبقي مجال لحكم الشارع بجواز تركها ومن ذلك يظهر أنه لايفرق بين السبب والشرط الشرعي وبين غيرهما اذالوجدان فيحكمه بالملازمة لايفرق بين جميع المقدمات نعم فيل بانصر اف التكليف من المسبب الى سببه أحكون التكليف أنما يتعلق ما هو المقدور والمسبب ايس داخلا تحت قدرة الكلف بل يعد من آثار السبب ولا يعد من الافعال الصادرة مرس

المكاف واكن لا يخفى مافيه لأن السبب اما ان يكون تاما بان يكون من العلة التامة بحيث يستند السبب الى خصوص سببه كقطع الرقبة فانه علة تامة الفتل محسب المادة واما ان لا يكون تاما بان يستند المسبب الى شيئين كالاحراق بالنسبة الى العالة الالقاء والنار فاستناد الاحراق الى الالقاء لم يكن بنحو العلة التامة بل الى العلة الناقصة فان كان من قبيل الاول كان المسبب مقدوراً لكن بالواسطة فان الفدرة على السبب بواسطة القدرة على سببه وان كان من قبيل الثاني كان المسبب ايضا مقدوراً الا انه من ناحية السبب الذي يتحقق القدرة عليه مثلا الاحراق يقدر عليه من ناحية الالفاء الذي هومقدور والتكليفوان كان محسب الفاهر متوجها عليه من ناحية الالفاء الذي هومقدور والتكليفوان كان بحسب الفاهر متوجها الى جميع من اتب الاحراق الا ان المالوب الاتيان بالاحراق من ناحية الالقاء دون عابرة اخرى انه لما كان الالفاء مقدوراً له وكلف بالاجراق فعليه اتيان المكلف به من جهة ماهو مقدور له بأن يسد باب عدمه من ناحية الالقاء دون غيرد .

# تأسيس الاصل

ثم انه لو شككنا فى وجوب المقدمة مسم عدم فيام دايل على وجوبها او عدمها فهل ممكن جريان الأصل العملي بالنسبة الى المسألة الاصولية كاصالة عدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ام لا الحق انه لااصل عملي بجري في الملازمة لأنها أن كانت متحققة فلا شك في البقاء بل هي باقية قطعاً وأن لم تكن متحققة فلا يقين يتحققها وأما جريان الاصل العملي بالنسبة الى المسألة الفقهية فقد قال الاستاذ قدس سره في الكفاية مجريانه بالنسبة الى وجوبها لكونه مسبوقا بالعدم

لتبعيته لوجوب ذيها المسبوق بالمدم و لدكن لا يخنى مافيه فان الشك فى وجوب المفدمة الشك فى الملازمة ومع الشك فى الملازمة تنتني الدلالة الالترامية ومع انتفائها محصل العلم بعدم الملازمة ومعه لا يبقى مجال الشك فى الوجوب فلامعنى لجربان الأصل وعليه لا فرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية فى عدم جريان الأصل العملي ولوسلمنا كون الملازمة الما هي بحسب الواقع فلا تنتني المدلالة الالترامية الواقعية فيكون الشك فى الوجوب متحققاً فالأصل العملي لا مجال له ايضا اذ غايته بنني الوجوب ظاهراً لا واقعياً ونفيه ظاهراً مع محقق فعلية الوجوب بالنسبة الى ذي المقدمة محل منع المزوم التفكيك بين الوجوبين لا محتوف فعلية الوجوبين الوجوبين لا محذور فيه بالنسبة الى من تبة الفعلية مع عدم التفكيك في من تبة الواقعية ممنوعة اذ ذلك لا يصحح جريان الأصل في المقام لأن شرط جريانه تو تب أثر علي عليه ولا أثر علي يترتب على جريان الأصل في المقام بعد حكم العقل بالاتيان بالمقدمة وقد حسكم يترتب على جريان الأصل في المقام بعد حكم العقل بالاتيان بالمقدمة وقد حسكم الشارع بالاتيان بذي المقدمة .

## ثمرة البحث في المقدمة

لا يخنى ان نتيجة المسألة الأصولية لابد وأن تكون وافعة فى طريق استنباط حكم فرعي فبناء على القول بوجوب المقدمة يتألف قياس من صفرى وكبرى فينتج الحمكم الفرعي مثلا الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة وكل مقدمة الواجب واجبة فينتج الحكم أن الوضوء واجب وهذا الوجوب الذي ترشح الى المقدمة هووجوب شرعي لاالوجوب العقلي الذي هو بمعنى اللابدية إذ هو مما لااشكال في وجوده فكيف يكون محلاللكلام ومورد اللنقض والابرام وحينئذ صح التقرب به وسيجيء فكيف يكون محلاللكلام ومورد اللنقض والابرام وحينئذ صح التقرب به وسيجيء

انه مجوز التقرب بالواجبات الغيرية لاشهال الأوامر الغيرية على البعث والتحريك نحتو متعلقاتها كالطهارات الثلاث ودعوى أنه لا يتحقق البعث فيها إذ لو لم يعسلم بالمقدمية او لم يعلم وجوب ذيها ولو علم بالمفدمية لا بعث فيها لعدم تحقق البعث في الأمر النفسي في مالو لم يعلم فكيف يترشح منه واما لو علم بذبها مسمع العلم بالمقدمية فالعقل حاكم باتيان المقدمة من جهة اللابدية ومعه لايبقي حجال للبعث بالأمر الغيري ممنوعة بأنه وان كان العقل حاكما بذلك الا انه بسبب تطبيق كبريات اخرى مستفادة من محالها ليتحقق التقرب بها توسعة في مقام التقرب مثلا ينطبق عليها الكبرى الكلية على ماترشح الوجوب من ذبها اليها بأنه من موارد التقرب في كل واجب بقصد امره وكضمان الآمر بامر معاملي بالنسبة الى نفس المقدمات كما او امن شخص رجلا بالأمن المعاملي باتيان فعل له مقدمات فاتى بالمقدمات ولميأت بذي للقدمة يضمن الآمر المأمور اجزه المقدمات وحينئذ تظهر الثمرة بذلك ويقصد التقرب بامرهاالغيري توسعة فىالتقربوان كان ذلك يوجب ازتكون مسألة مقدمة الواجب صفرى لكبريات آخر حققت في محالها وبالجملة حكم المقل بالاتيان من باب اللابدية لا يوجب أضمحلال ذلك الوجوب الغيري المترشح من ذي المقدمة فانه بذلك يزداد توسعة في كيفية التقرب فلو أبى به العبد بدعوة ذلك الأم محصل له التقرب في مقام الاطاءة فلم يكن تعلقه بالمقدمة خالياً عن الفائدة وقد عرفت أن الفائدة هو حصول التقرب ولا فرق في تعلق الوجوب وصحة التقرب به بين كون القدمة مباحة او محرمة منحصرة او غير منحصرة فيترشح الوجوب من ذبها اليها بناء على وجوب المقدمة مخصوصها أن كانت منحصرة او على القدر الجامع أن كانت غير منحصرة وحينتديصح التقرب بهذا الوجوب اللهم الأأن يقال انه فيصورة عدم الانحصار ينجصر ترشح الوجوب علىخصوص المقدمة الماحة بنا. على امتناع اجماع الأمر والنهي واما بنا. على الجوار فيترشح الوجوب الى القدر الجامع ويكونبالنسبة الى الفرد المحرم من قبيل الصلاة في الدار المصوبة فان المقدمة المحرمة كالصلاة فيها وكما أن الصلاء فيها مشتملة على جهتين جبة الصلاتية فتكون واجبه وجبة كون اتيانها تصرفا غصبباً فتكون محرمة كذلك بالنسبة الى المقدمة فباعتبار كونها تصرفا غصبياً فتكون الحركة في المغصوب لانفاذ الغريق محرما وباعتبار انطباق القدر الجامع عليها نكون واجبة فما ذكره الاستلذ قدس سره في الكفاية في رد المرة مالفظه (ان الواجب ماهو بالحل الشائم مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على اللازمة من باب النهي في العبادة والماملة ) مجل نظر لأن عنوان المقدمية ليس هو القدر الجامع لأن عنوان المقدمية متأخر محصل بعد اتصاف الشيء بشانية الايصال ولا مكن أن يستند التأثير الي شيء متأخر عن شأنية الايصال الذي هو عبارة عن عنوان القدمة لأن صلاحية التأثير فأنم بذات المقدمة وصلاحيته لذلك كانت منشأ لانتزاع المقدمية من ذات المقدمة وعنوار. المقدمية صفة متأخرة عن صلاحية التأثير ويستحمل اسقناد التأثير الى ماهو متأخر عن اعتبار التأثير نفسه فلابد وان يستند الى حمة اخرى قائمة بذات المقدمة غير عنوان المقدمية فان كانت المقدمة منحصرة كائل الخصوصية دخل فىالتأثير وأن كانت المقدمة غير منحصرة فالتأثير يستند الى القدر الجامع بين الفردير المباح والمحرم فان قلنا بجواز اجماع الأمر والنهى فيجوز النقرب بالمقدمية كاصح التقرب بالصلاة في الدار المفصوبة أن قلت القام لم يكن من أجماع الأمر والنهي 

الانحصار بل ليس الا النهى فيكون من ماب النهى في المبادة قلت هذا مسلم أن كان الراد انصراف الوجوب الى غير الحرم محكم المقل فانه يصرفه اليه ارشاداً ولكن ذلك لا نفيد أذ حكمه بانصر أفه إلى الفرد غير المحرم لا يخرجـ عن الفردية فأنه مع انصر افه عنه باق على الفردية وفيه مناط الوصلية ويكون من قبيل الصلاة في الدار المفصوبة اذا اختار المكلف امتثال الأمر المتملق بالكلي الوجود في الصلاة فيها ولا اشكال في سقوط الامتثال بهذا الفرد او اختاره المكلف مع أن العقل ايضًا يصرف الأمر الى الأفراد المباحة فالمقام مثل الصلاة في الدار المفصوبة من غيرفرق بينها فيكون من فروع مسألة اجتماع الأمن والنهى وان كان المراد خروج الفرد المحرم عن الفردية فهو واضح الفساد وبما ذكرنا يظهر لك الاشكال فيماذكره الاستاذ قدس سره في الكفاية في الرد على هذه النمرة ثانياً مالفظه ( أن الاجماع وعدمه لادخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه اصلا فانه يمكن التوصل بهاان كانت توصلية ولولم نقل مجواز الاجتماع ) أذ الثمرة ماعرفت فانه على القول بالوجوب يتمكن العبد أن يأتي بها بداعي التقرب كما يتمكن أن يأتي بها لأجل المتثال الأمر النفسي المتعلق بذيها وكما يتمكن ان يأتي بها لأجل تحصيل الفرض المترتب على حصول ذي المقدمة الابهم الا ان يقال بأن نظر الاستاد الى انه لامحسن جمل مسألة اجماع الأمر والنهى مبنياعلى القول بوجوب المقدمة لأن كل من يقول بالوجوب يقول به الكل مقدمة وتتحقق التوسمة في كيفية الامتثال سوا. كان في مورد الاجماع أم لا وكيف كان فالأم سهل بعد ماعرفت سابقاً محصول الثمرة ثم لامخني انه ذكر لبحث المقدمة ثمرات منها انه لو نذر الاتيان بواجب فيبرنذره اواتى بالمقدمة لو قلنا بوجو بها ولا يبر نذره لو لم نقل بوجو بها

ولكن لا يخفى ان هذه المسألة وامثالها لم تكن واقعة في طريق الاستنباط لكي تعد من المسائل الاصولية وانما هي احكام فوعية ولو كانت كلية فان انطباق نذر الواجب على المقدمة على القول بوجوبها ليس ثمرة من ثمرات المسألة الاصولية كما هو واضح واما باقي الثمرات فلا يهمنا التعرض لها لظهور انها لا تصلح لأن تكون ثمرة المسألة الاصولية هذا كله في مقدمة الواجب وأما المستحبة فهي تلحق بها فتكون مستحبة على القول بالملازمة .

#### المقدمة المحرمة

واما المقدمة المحرمة (١) كما كان من قبيل الجزء الاخير من العلة فلا

(۱) لا يخنى ان هذا بناه على ان اترك الحرام مقدمات فتجب اذا قانا بالملازمة واما بناه على انه ليس لترك الحرام مقدمة غير الصادف الذي هو عبارة عن عدم ارادة الحرام فألحق هو الثابي لان ترك الحرام اختياراً يكني في تحققه وجود الصارف عن فعل الحرام ولا يتوقف على فعل من الافعال ومجرد مقارنة الفعسل للمصارف الذي يتوقف عليه ترك الحرام اختياراً لا يوجب كون الفعل متوقفاً عليه الترك ليكون مقدمة له فيكون واجباً ودعوى ان المكلف فد يشتاق الى فعل الحرام واشتفل عنه بفعل شيء اخر فالنزك حينئذ يستند الى نفس الفعل من دون محقق الصارف ممنوعة فان الصارف موجود في الفرض المذكور والا لما اختيار ذلك الفعل فالتشاغل عن الحرام بالفعل انما هو لوجود الصارف ولذا يستند المترك اليه وبالجلة الترك يستند اليه غاية الامر مع النشاغل عنه بفعل يكون ذلك الفعل من اثاره ولا يكون الترك مستند الى نفس الفعل ودعوى ان ترك الحرام قد يكون غير اختياري لكي يكون الصارف كافيا في تحققه ممنوعة فان الصارف عنو عققان الصارف

اشكال في حرمته وينبغي خروجه عن محل الكلام وهكدا ماكان من قبيل الفلة التامة فانه أيضا لااشكال في الصافه بالحرمة عند الجنيع واما اذا لم يكن من هـذا القبيل بل المكلف بعد الأتيان بالمقدمة باق على اختياره فيا لم يقع الحرام بعده فلا تحرم تلك المفدمات غاية الأم فيا لوقصد الايصال بكون متجريا والذي ينبغي ان يكون محلا للكلام بين الأعلام هو ان لاتكون المقدمات بالنسبة الى ذيها من المسببات التوايديه وان يقع الحرام بعدها فهل تحرم تلك المقدمات ام لا على من المسببات التوايديه وان يقع الحرام بعدها فهل تحرم تلك المقدمات ام لا على

المحتلفة في تحقق ترك الحرام من غير فرق بين كون ارتكاب الحرام بالاختياراو مفطراً وبما ذكر المندفع شبهة الكعبي من عدم المباح لو قانا بوجوب المقدمة واما ماذكره الاستاذ قدس سره في الكفاية من التفصيل بين مايكون فعل الحرام قعلا توليديا للمقدمات كن رمى سعا لقتر شخص فأنه عجرد الرمي بتحقق القتل ولا يبقى الفهل اختياريا بعد الرمي فتحرم تلك المقدمات وبين مالم يكن كذلك فلا تحرم فليس ذلك تفصيلا في مقدمة الحرام لامكان ان يقال بأن الافعال التوليدية عين ما يتولد منها واعا المفايره بالاعتبار مثلا في المثال المذكور ان عنوان القتل منتزع من نفس الرمي فاذا قلنا القتل حرام معناه الرمي حرام وهذه حرمة نفسية وعمل الكلام في الحرمة الفيرية وقد ذكر نا في تقريرات المحقق النائيني قدس سره باانسبة الكلام في الحرمة الفيرية وقد ذكر نا في تقريرات المحقق النائيني قدس سره باانسبة المنصوبة فانه لااشكال في حرمته لكو نه يعد تصرفا في الارض المفصوبة واخرى اليس كذلك فان كان اليابية الى الارض المفصوبة فان كان الما يحرى المافسوبة على نحو العلة النامة واخرى ايس كذلك فان كان الاطلام الماسين ،

أقوال ثالثها التفصيل بين ماقصد بها التوصل فتسرى الحرمة من ذي المقدمه الى المقدمة وبين ماأذًا لم يقصد بها التوصل فلا تسري الحرمة الحق هو سراية الحرمة من ذبها الى المقدمات مطلقا قصد بها التوصل ام لا فان الحرمة تترشح من ذبها اليها أوجود مناط المقدمية في كل منها فما ذكره الاستاذ قدس سره في الكفاية من عدم السراية فيما أذا لم يكن فعل الحرام من الأفعال التوليدية ما لعظه ( ومنها مايتمكن معه من ترك الحرام او المكروه اختياراً كما كان متمكناً قبله فلا دخل له اصلا فيحصول ماهو مطلوب من ترك الحرام او المكروه فلم يترشح من طلبه طاب ترك مقدمتها فحل نظر أذ ليس المناط في سراية الحرمة هو عدم التمكن حتى نختص بالجزِّ، الآحير بل المناط الدخالة وهي موجودة في كل المقدمات فلا فرق بين الجزء الأخير وبين غيره وما يقال بأنه فرق بين المحبوبية والمبغوضية فان الأول يراد منه الوجود وهو يتوقف على كافة المقدمات فلذا يسري المحبوبيةالى الجيع دون الثاني لأن المبقوضية يراد منه الترك والترك يحصل بترك احدى المقدمات فلا تسري المبفوضية الى جميع المقدمات بل يسري الى ترك احدى المقدمات فيجب ترك احدى المفدمات تخييراو يتعين بترك المقدمة الأخيرةالا الارادة وهي خارجة عن الاختيار فلا يتعلق بها التكليف وعليه لانحرم تلك المقدمات فانذلك محل منع قان المبغوضية كالمحبوبية فكما ان المحبوبية قائمـة بالوجود المفومة للحرمة فيسري الى المفدمات بفضا تبعيا توأماً مسم القيد ومع تعدد المقدمات يكون لكل مقدمة من تلك المقدمات يفضا ضمنياكما أن لكل وأحدا من المقدمات محبوبية ضمنية من غير فرق بين المقامين واما المقدمة المكروهة فحالماحال المقدمة المحرمة ثم انه تظهر ثمرة الحلاف فيالقطرات التي تقع على الارض المفصوبة

فلولزم من وضوئه التصرف في الارض المفصوبة فعلى الخنار ببطل وضوئه مع عكنه من حبس القطرات عن الارض المفصوبة لنرشح الحرمة اليه ولم يمكن فيه قصد التقرب واما على محتار الاستاذ قدس سره فلا يبطل وضوئه لعدم ترشح الحرمة اليه الذي هو مقدمة مع انه يمكن ان يقصد به التقرب لرجحانه المصحح للتقرب هذا مااردنا بيانه من بحث مقدمة الواجب الى هنا انتهى الكلام في الجزء الاول من الكتاب و نسأله التوفيق لا عام بقي الاجزاء والحد اولا وآخراً وظاهراً وباطناً وقد وقع الفراغ منه في جوار مرقد سيد الاوصياء أمير المؤمنين عليه السلام بقلم مؤلفه الراجي عفو ربه محدا براهيم نجل المرحوم الحاج شبخ علي الكرباسي طاب ثراه.

## فرمدس الجزء الاول من كتاب منهاج الاصول

| فة الموضوع                     | الصح       | يفة الموضوع                  | الصّح |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-------|
| صحة الاستمال بالوضع ام بالطبع  | 71         | القدمة                       | ۲     |
| اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صفه | 74         | موضوع العلم                  | 1     |
| او مثله                        |            | الحيثية التقييدية والتعليلية | Y     |
| تممية الدلالة الارادة          | 77         | الواسظة في المروض            | ٩     |
| توجيه كلام العلمين             | ٧١         | عايز الملوم                  | ١.    |
| وضع المركبات                   | Yŧ         | المُحَايِزِ بِالْاغْرِاضِ    | 14    |
| التبادر من علائم الحقيقة       | <b>Y</b> Y | مؤضوع علم الأصول             | 18    |
| عدم صحة الساب من علام الحقيقة  | 44         | تعريف علم الاصول             | 19    |
| الاطراد من علائم الحقيقة       | ۸۱         | خلاك ألمسألة الاصولية        | 41    |
| تعارض الاحوال                  | AY         | الامر الثاني في الوضع        | 44    |
| الحقيقة الشرعية                | 78         | اقسام الوضع                  | YK    |
| الصصبح والاعم                  | 91         | المني الحرقي                 | for 6 |
| ممنى الصحة                     | 94         | المختار من الممنى الحرفى     | *     |
| تصوير ألجامع للضحيح            | 90         | حميع معاني الحروف اخطارية    | 13    |
| ادلة القول بالصحيح             | 1.1        | الخبر والانشاء               | 29    |
| ادلة القول بالقول بالاعم       | 1.4        | الفرق بين الحبر والانشاء     | ٣٥    |
| تصوير الجامع للاعم             | 1.4        | اسماء الاشارة                | 04    |

| ييفة الموضوع                      | الصح  | يفة الموضوع                      | الصح |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| انحاد الطلب والارادة              | 178   | تمرة النزاع                      | 1.9  |
| الجواب عن ادلة الاشاعرة           | 177   | الاس الخامس في المعاملات         | 114  |
| جواب المتكامين عن شبهة الجبر      | 179   | الاشتراك                         | 110  |
| جواب الحكماء عن شبهة الحبر        | 171   | استمال اللفظ في اكثر من معنى     |      |
| الارادة التكونية والتشريعية       | 174   | واحد                             |      |
| معنى الامر بين الامرين            | 140   | دلالة اداة التثنية والجمع        | 171  |
| مايتملق بصيغة الاس                | 177   | المثق                            | 172  |
| دلالة الصيفة على الوجوب           | 179   | كلام فجر المحققين قده في الايضاح | 144  |
| التمبدي والتوصلي                  | 114   | حريان النزاع في اسم الزمان       | 149  |
| تمريف التمبدي والتوصلي            | 140   | صيغ المشتقات                     | 144  |
| للراد من قصد التقرب               | VAY   | مادة المشتقات                    | 144  |
| عدم امكان احد قصد التقرب          | 190   | دلالة الفمل على الزمان           | 140  |
| منمم الجمل يصحح العبادية          | 199   | المراد من الحال في العنوان       | 149  |
| تأسيس الاصل                       | Y • Y | بيان عمرة التزاع                 | 181  |
| اطلاق الصيقة يقنضي العيني التعيني | 4.4   | بيان المختار من الاقوال          | 124  |
| النفسي                            |       | ادلة الاعم                       | 120  |
| الاس عقيب الخطر                   | 4 - 4 | بساطة مفهوم المشتق               | 127  |
| المرة والتكرار                    | ٧1.   | رد استدلال السيد الشريف          | 129  |
| الفور والتراخي                    | 110   | النرق بين المشتق ومبدئه          | 100  |
| الاجزاء                           |       | المقصد الأول في الأواس           | 109  |
| الأجزاء من المسائل العقلية        | 719   | دلالة الامر على الوجوب           | 177  |

| فة الموضوع                   | الصح | فة الموضوع                                  | الصح |
|------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| تقسيم المقدمة الى وجوب ووجوب | 444  | الامتثال عقيب الامتثال                      | **1  |
| وصحة وعلمية                  |      | تبديل الامتثال                              | 444  |
| تقسيم المقدمة الى سبب وشرط   | YYE  | الاوام الاضطرارية                           | 448  |
| وعدم مانع                    |      | جواز البدار                                 | ***  |
| الشرط المتأخر                |      | التمسك بقاعدة الميسور                       | 744  |
| الكشف الحكمي والنقل          | 494  | حرمة التفويت                                | 444  |
| الكشف الحقيقي والشهوري       | 490  | في الاصل العملي                             | 727  |
| مانسب للشبخ الانصاري قده     |      | موضوع القضاء فوت الواقع                     | 717  |
| القدمة الموصلة               | 449  | الامر الظاهري                               | YEA  |
| المقدمة واجبة فى ظرف الايصال |      | مفاد اصالة الحل والطهارة                    | 101  |
| الثمرة بين القولين           | 4.1  | الموضع الثاني في الامارات                   | FOY  |
|                              |      | تنييهات الاجزاء                             | 177  |
| ادلة القول بالملازمة         |      | انكشاف الخلاف بظن ممتبر                     | 444  |
| تأسيس الاصل                  |      | عدم الاجراء في الامر العقلي                 | 474  |
| ثمرة البحث في المقدمة        |      | مقدمة الواجب                                | 44.  |
| ثمرة النزاع في وجوب المقدمة  |      | تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية        | 774  |
| المقدمة المحرمة              | 414  | تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية | 444  |
| •                            |      |                                             |      |

•

## جدول الخطأ والصواب

| والصواب    | ماول المحت | •       |
|------------|------------|---------|
| الصو اب    | السطر      | للمحيفة |
| الاستنباط  | 14         | 4       |
| خامع معنوي | đ          | 14      |
| ماة        | ٩          | 4 \$    |
| الكثير     | 41         | 44      |
| الوضع      | ٤          | 41      |
| الاسكان    | ٨          | Yı      |
| الارادة    | 1.8        | 144     |
| بالمتماق   | 4.         | 190     |
| بوجوب      | 11         | 414     |
| المقل      | 14         | 417     |
| اسقاط دليل | ٧.         | 40.     |
| مجعل       | A          | 704     |
| وجودها     | ٥          | AAF     |



The second of the second secon

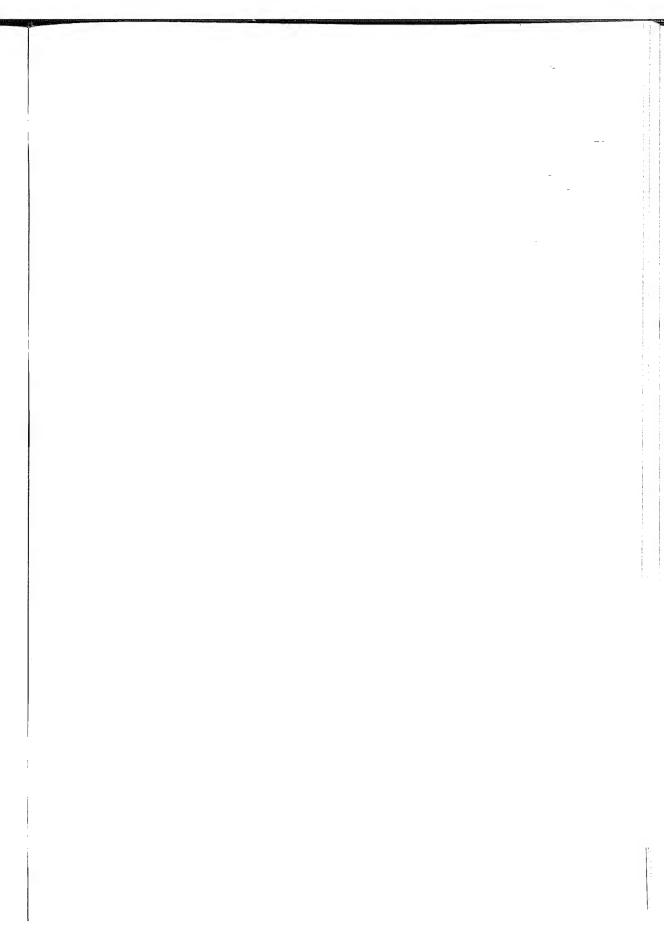

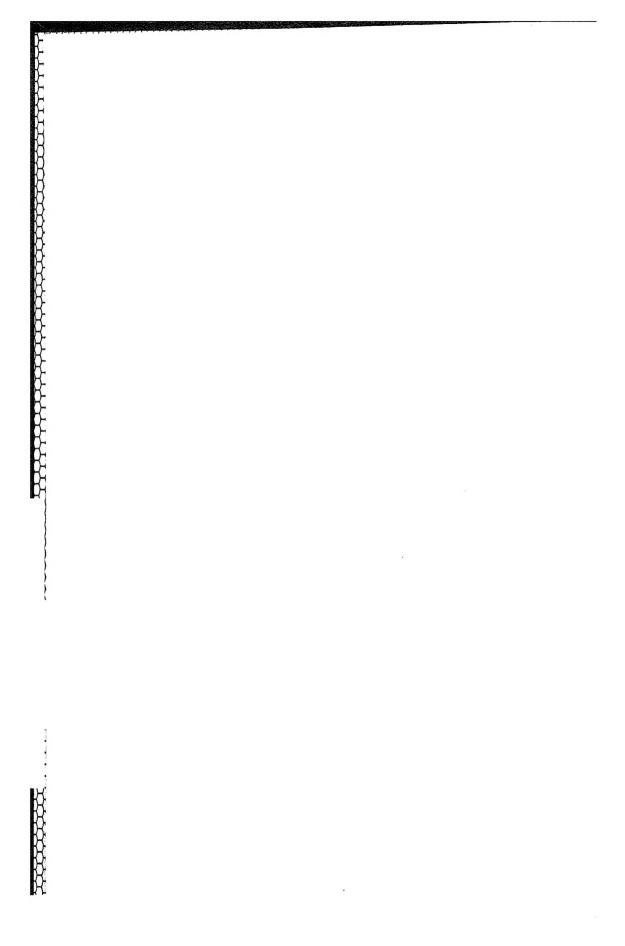

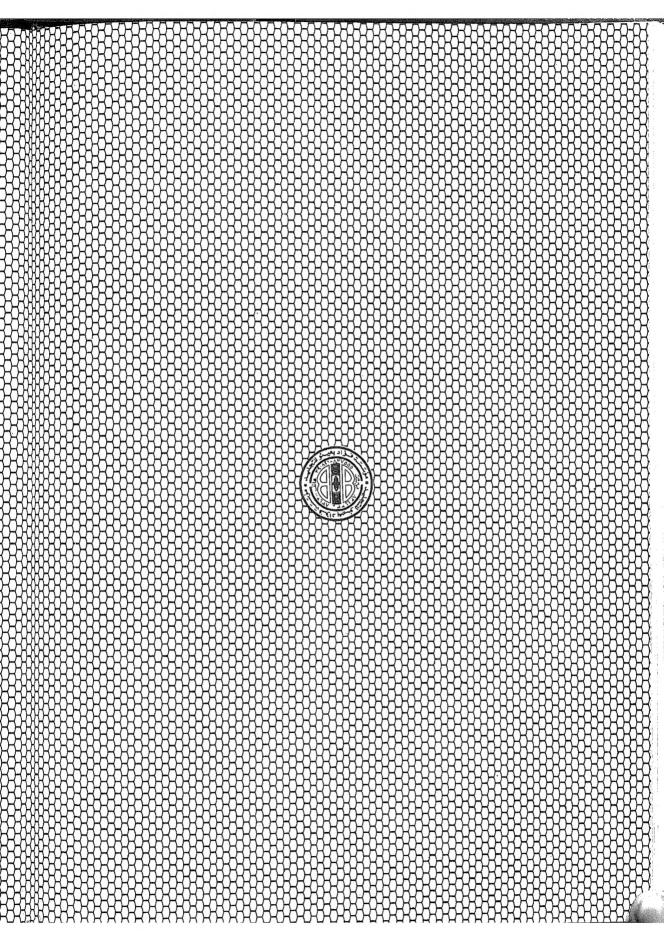

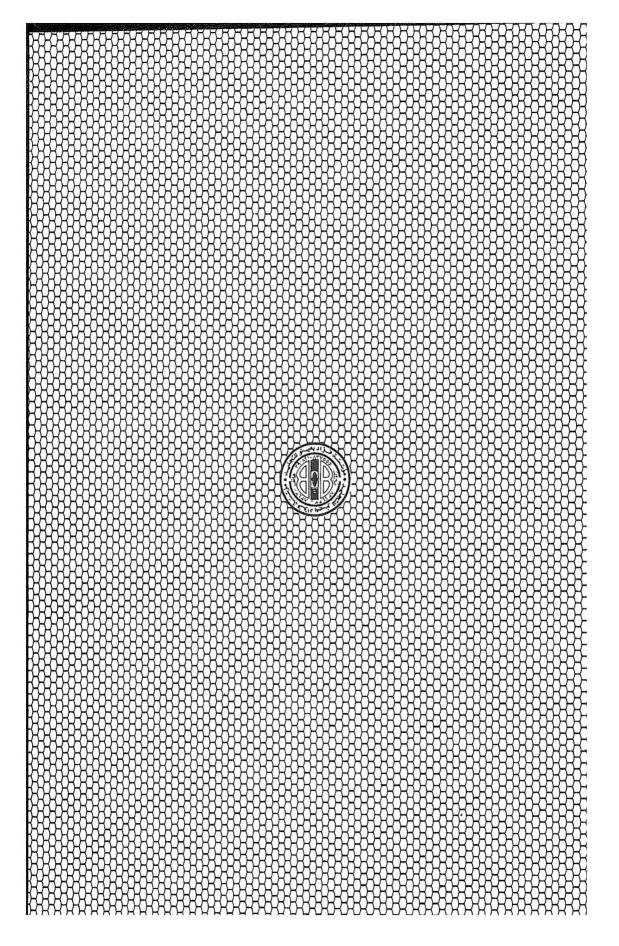

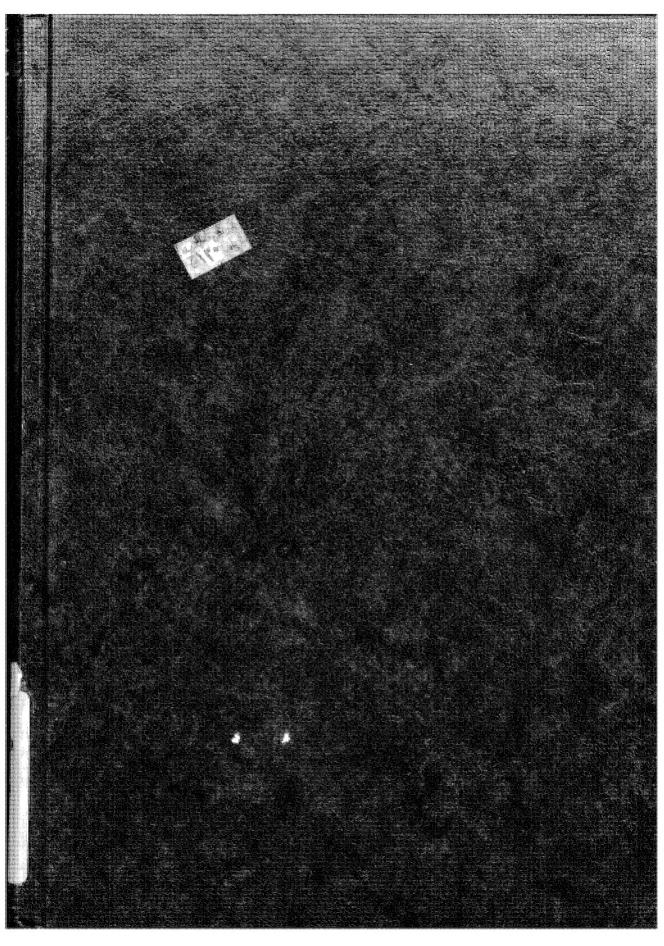